

# تبسب التالرحمن ارحيم

هذه هي الطبعة المعتمدة من قِبلَ أبناء المؤلف، وعلى من يرغب في إعادة طباعته اعتماد هذه النسخة بعد الإذن الخطي من أبناء الشيخ كَاللَّهُ الدمام: ٥٥٨٢٠٩٧٥،

حقوق الطبع مَحفُوطَة الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م الطبعة الثانية ١٤٢٣م - ٢٠٠٢م

امتازت هذه الطبعة بتعليقات وتصويبات فضيلة الشيخ العلامة: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل، حفظه الله

وَلَوْ لُوصَى لِلْسُرِ الرَّيَاضِ المَسَمِّلُ الرَّيَاضِ المَسَمِّلُكَةَ الْعَرَابِيَةِ السَّعوديَّةَ مَا المَن مَنْاتَفَ: ٤٧٩٠٠٤ ـ فَاكْسُ : ٤٧٢٣٩٤ ـ صَبِّ : ٣٣١٠ ـ الرَّمَ الْبَرَيديَّ : ١١٤٧١

pop@dar-alwatan.com www.dar-alwatan.com البريد الالكتروني :

موقعنا على الانترنت :

#### المقدمــة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ وبه نستعين

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، مَنْ يهدِ الله فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً.

#### أما بعد:

فإنَّ حاجة المسلمين إلى الكتب النافعة السهلة المختصرة ماسَّة، إذ لم تعد بكثير منهم قوة على قراءة المطولات، ولا نشاط على التحصيل، ومن هنا نَشأت فكرة البحث عن كتاب مختصر، واضح العبارة، قريب المأخذ، فيه عناية بالدليل، وبُعد عن التطويل، مكتوب بيد عالِم معروف بطول الباع في فقه الشريعة، وسعة الاطلاع في علوم الملَّة، مشهور باتباع فلدليل، وسلامة المعتقد، فوجدت بغيتي في هذا الكتاب (منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين)، لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، (ت١٣٧٦هـ)

رحمة واسعة، حيث وجدته كتاباً مفيداً في بابه، مقتصراً على أهم المسائل، مع ذكر الدلائل، قد ذلّل لقارئه الصعاب، لا يحتاج من قارئه عناءً كبيراً في الفهم والدرس، ينتفع به المبتدى أيما انتفاع، ويستفيد منه العالِم في تفقيه الطلاب، ويمكن جعله مقرراً دراسياً في المعاهد الإسلامية، كما يمكن وضعه مقرراً في الدورات التي تُعقد في أطراف البلاد على أيدي الدُّعاة. وعلى كلِّ فالكتاب قليل النظير في كتب الفقه، ولذا التُّعاة. وعلى كلِّ فالكتاب قليل النظير في كتب الفقه، ولذا فقد قمت بخدمته في هذا العمل المتواضع؛ ليعمَّ الانتفاع به، ويسهل الاطلاع عليه، ويتضح المراد من مسائله.

## وكانت خلاصة ما عملته فيما يلي:

ا ـ حصلت ـ بحمد الله ـ على نسختين خطيتين من الكتاب، أتحفني بهما أخي فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالرحمن ابن معلا اللويحق ـ وفقه الله ورعاه ـ حين اطلع على عملي في الكتاب، وكنت قد اقتصرت أول الأمر على النسخة التي نشرها فضيلة الشيخ عبدالله الجار الله وَهُلَلهُ ، فحثني مشكوراً على الرجوع إلى الأصول الخطية، ثم تفضل بالاتصال بالأخ الكريم: مساعد بن عبدالله السعدي، سبط الشيخ ـ جزاه الله خيراً ـ الذي قام مأجوراً بتصوير النسختين وإيصالهما للشيخ، فكانت فرحتي بهذه التحفة كبيرة، وانتفاعي بها عظيماً، فبارك الله فيهما وجزاهما كل

خير، وإليك وصف النسختين:

أما النسخة الأولى: فهي بخط الشيخ، وخطها واضح جداً، وعليها تصحيحات، وتقع في (٢٢) لوحة، في كل لوحة (٣٨) سطراً، بيد أنَّ اللوحة الثالثة ساقطة من التصوير والترقيم، وهي تبدأ في هذه الطبعة من المسألة (٣٥) وحتى المسألة (٥٧). وهذه النسخة قد نقلها الشيخ من أصل الكتاب الذي كتبه أول مرة، ولذلك لمَّا مرَّ بالأحاديث الطويلة: كحديث أبي بكر في فريضة الصدقة، وحديث جابر في صفة الحج، لم ينقلهما، وأحال على الأصل، كما ستلاحظ من التعليقات في هذه الطبعة، وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (أ).

وأما النسخة الثانية: فهي بخط أحد تلاميذ الشيخ، وخطها عصري واضح، وعليها تصحيحات، وتقع في (١٠٩) صفحات، في كل صفحة (١٤) سطراً. وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب).

وقد قابلت بين هاتين النسختين والمطبوع الذي أصدره الشيخ عبدالله الجار الله، ولعلَّ الأصل الخطي الذي نُقِلَت منه النسخة (ب) ومطبوع الشيخ عبدالله كان واحداً؛ لكثرة الاتفاق بينهما، وأثبتُ عند الاختلاف ما في النسخة (أ) التي بخط الشيخ، إلا إذا ترجَّح لديَّ ما في النسختين، أو

كانت فيهما زيادة مفيدة فإني أثبت ذلك، وأُشير إليها في الهامش، ولم أُشِر إلى الفروق الطفيفة التي لا أثر لها، كذِكر الصلاة على النبي في إحداها، أو الترضي عن صاحب، ونحو ذلك.

- ٢ خرَّجت الآيات القرآنية، وجعلته في صُلب الكتاب بين معكوفتين لئلا أثقل الحواشي، كما خرَّجت الأحاديث مقتصراً في تخريج الأحاديث على الصحيحين إن كان فيهما، وإن كان في غيرهما ذكرت أهم من خرَّجه من الأئمة، وإذا وجدت كلاماً على الحديث من أحدهم ذكرته وقد أؤيده بأقوال من جاء بعدهم، وإلا عَرَّجْت على أحكام المتأخرين.
- ٣ شرحتُ الغامض من كلماته، وبيَّنت المُراد من مصطلحاته، كما ضبطت بالشكل كلَّ ما يحتاج إلى ضبط.
- خولت ترجيحات الشيخ السعدي الفقهية من كتبه الأخرى، مما رأيته مهماً للقارئ، سواء كانت تلك الترجيحات زيادة على ما في هذا الكتاب، أو تأكيداً لِمَا فيه، أو مخالفة للقول الذي اختاره الشيخ في هذا الكتاب، وأهم كتب الشيخ التي اعتمدت عليها في نقل آرائه واختياراته:
- أ/ المختارات الجلية في المسائل الفقهية، وهو استدراكات من الشيخ على المسائل المرجوحة في كتاب (الروض المربع)، أكثر كتب المذهب الحنبلي تداولاً بين الطلبة.

- ب/ نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، ألَّفه الشيخ عام (١٣٧٤)، ولم يطبع إلا عام (١٤٢٠) بتحقيق الدكتور/ خالد بن عثمان السبت.
- جـ/ إرشاد أُولِي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، بطريق مرتب على السؤال والجواب.
- د/ القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة.
- ٥ رقّمتُ المسائل، وبدأتُ كلّ مسألة بسطر جديد، تيسيراً للفهم، وإعانة على القراءة والتعليق لمن استشرح الكتاب، أو أراد تدوين الفوائد والشوارد عليه. وإذا وضعت للحديث رقماً مستقلاً فإن هذا يعني أن الحديث ليس دليلاً لمسألة سابقة أو حكم متقدم، أما إذا وضعت أمامه نجمة فيعني أن الحديث دليل لمسألة متقدمة على عادة المؤلف في جمع الأدلة أحياناً في آخر الفصل.
- ٦ عنونت لما أغفل المؤلف وضع عنوان له، قصداً للبيان
   عن مضامين الكتاب بأيسر الأسباب، وجعلت تلك
   العناوين بين مركنين [].
- ٧ ـ ترجمت للمؤلف ترجمة وسيطة؛ لا مختصرة ولا بسيطة.
   وقد بذلت جهدي، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن

أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله أسأل أن يتوب عليً ويتجاوز عني، ورجائي ممن رأى فيه نقصاً أو عيباً أن يُبَلّغني به، ويرشدني إليه، وله مني جزيل الشكر وخالص الدعاء.

وختاماً: أتوجه بالشكر لله العلي القدير الذي مكنني من القيام بهذا العمل، وأعانني عليه، له الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

ثم أثني بالشكر لكل من قدَّم لي عوناً على إخراج هذا الكتاب، وأخصُّ بالذِكر منهم: الأخ موسى بن يوسف بن عيسى، حيث أعانني على المقابلة بين المخطوطتين، والأخ: محمد صلاح صالح، والأخ: وليد الغامدي، وشقيقي عليّ، حيث تكرموا بإبداء ملاحظاتٍ مهمة، كانت محل الاستحسان والعناية، كما لا أنسى الجهد الذي بَذَلَته أم عبدالله لخدمة هذا العمل، فجزاهم الله جميعاً عني كل خير، وأجزل لهم المثوبة.

اللهم اجعل عملي لوجهك خالصاً، ولعبادك نافعاً، ولي قربة وذخراً، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام.

أبوعبدالله محمد بن عبدالعزيز الخضيري ص.ب/ ٣٦٠٣٩٨ الرياض/ ١١٣١٣

E mail: mkh@islamway.net
E mail: moakha@hotmail.com

# بِسْعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

## ترجمة المؤلف

## استمه ونسبه:

هو أبوعبدالله، عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن حمد آل سعدي، من نواصر بني تميم.

## نشأته:

وُلِدَ في عنيزة (١٣٠٧/١/١٢) وتوفيت والدته وعمره أربع سنين، ثم توفي والده وعمره سبع سنوات، فنشأ يتيم الأبوين، وكفلته زوجة والده، وأحبته كثيراً، فلمّا شبّ صار في بيت أخيه الأكبر: حمد، الذي دَفَعَ به إلى حلقات العلم، وكفاه مؤونة العيش. أما والده فقد كان حافظاً للقرآن، محباً للعلم وأهله، مشهوراً بالبذل والإحسان، وكان يقرأ على الناس الكتب النافعة أدبار الصلوات، وينوب عن إمام المسجد وخطيبه، وأما أمه فهي من آل عثيمين، من الوهبة.

نشأ الشيخ نشأة صالحة، فحفظ القرآن ولم يتجاوز الثانية

<sup>(</sup>١) جميع التواريخ المذكورة إنما هي بالتاريخ الهجري القمري، وهو الأصل عند المسلمين، ولذا لم نضع رمز (هـ) عقيب العام.

عشرة من عمره، ثم انصرف إلى طلب العلم وتحصيله بِهِمّة عالية على شيوخ بلده وغيرهم ممن وفدوا إليها، ومن أبرزهم:

- ١ \_ إبراهيم بن حمد بن جاسر (ت١٣٣٨).
- ٢ إبراهيم بن صالح بن عيسى (ت١٣٤٣).
  - ٣ ـ صالح بن عثمان القاضي (ت١٣٥١).
- ٤ صعب بن عبدالله التويجري (ت١٣٣٩).
- ٥ ـ عبدالله بن عايض العويضي الحربي (ت١٣٢٢).
  - ٦ ـ علي بن محمد السناني (ت١٣٣٩).
  - ٧ على بن ناصر أبو وادي (ت١٣٦١).
  - ٨ ـ محمد الأمين محمود الشنقيطي (ت١٣٥١).
    - ٩ \_ محمد بن عبدالعزيز بن مانع (ت١٣٨٥).
    - ١٠ \_ محمد بن عبدالكريم الشبل (ت١٣٤٣).

وقد أُعجب به مشايخه؛ لذكائه ونبله واستقامته، وحرصه على الطلب، وسمو أخلاقه. وكان يحفظ كثيراً من المتون عن ظهر قلب، وإذا استشهد بها لم يُعْنِتُه الاستشهاد، يهذها هذاً؛ لأنه كان يتعاهدها دائماً، وقد تأثر الشيخ كثيراً بمدرسة الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، فقرأ كتبهما، ولخصها، وشرحها، وحث الطلاب على قراءتها، وبدا أثر تتلمذه على مؤلفاتهما واضحاً في كلامه واختياراته الفقهية، وطريقة استنباطه، وتحرره من ربْقة التقليد، وحرصه على اتّباع الدليل.

## أعماله وتعليمه:

لمًّا ظهر نبوغ الشيخ وهو في ريعان الشباب صار أقرانه يرجعون إليه، ويستفيدون منه، ولمَّا بلغ الثالثة والعشرين من عمره جلس للتدريس مع عدم انقطاعه عن الطلب، ومن عام (١٣٥٠هـ) صار مرجع الناس في بلده في التدريس والفتيا، وأصبح عليه المعول في أخذ العلوم، ومن تلاميذه:

- ١ \_ إبراهيم بن عبدالعزيز الغُرير (ت١٤٠١).
  - ٢ \_ إبراهيم بن محمد العامود (ت١٣٩٤).
  - ٣\_ حمد بن إبراهيم القاضي (ت١٣٩٥).
    - ٤\_ حمد بن محمد البسام.
    - ٥ \_ حمد بن محمد المرزوقي.
  - ٦ \_ سليمان بن إبراهيم البسام (ت١٣٧٧).
    - ٧\_ سليمان بن محمد الشبل (ت١٣٨٦).
- ٨ صالح بن عبدالله الزغيبي إمام المسجد النبوي
   (ت١٣٧٢).
  - ٩ \_ عبدالعزيز بن علي بن مساعد (١٤١٠).
- ۱۰ ـ عبدالعزيز بن محمد السلمان، صاحب المؤلفات المشهورة (ت١٤٢٢).
- ١١ عبدالله بن عبدالرحمن البسام، عضو هيئة كبار العلماء،
   ومجمع الفقه الإسلامي.

- ١٢ \_ عبدالله بن عبدالعزيز الخضيري (ت١٣٩٣).
- ١٣ ـ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً.
  - ١٤ ـ علي بن حمد الصالحي (ت١٤١٥).
  - ١٥ \_ علي بن زامل آل سليم (ت١٤١٨).
    - ١٦ \_ محمد بن سليمان البسام.
  - ١٧ \_ محمد بن صالح الخزيم (١٣٩٤).
- ۱۸ ـ محمد بن صالح العثيمين، أشهر تلاميذ الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء (ت١٤٢١).
  - ١٩ \_ محمد بن عبدالعزيز المطوع (ت١٣٨٧).
    - ٢٠ \_ محمد بن عثمان القاضي.
    - ٢١ \_ محمد بن منصور الزامل (ت١٤١٣).

وغيرهم كثير، رحم الله الميت، ومتّع ونفع بالحي. ومع هذه المهمة الأساس كان يقوم بأعمال جمّة: كإمامة الجامع، والفتيا، وكتابة الوثائق، وتحرير الأوقاف والوصايا، وعقود الأنكحة، وكان مستشاراً أميناً لكل من استشاره واستنصحه، ولم يكن يأخذ على شيء مما كان يعمله شيئاً من حطام الدنيا، كما كان أحد المساهمين في تأسيس المكتبة الوطنية بعنيزة عام (١٣٥٩)، وتأمين المراجع العلمية؛ لتكون في متناول الطلبة، كما قام بالإشراف على المعهد العلمي بعنيزة لما افتتح عام

(١٣٧٣)، وقد عين له راتب شهري مقابل إشرافه، فتركه الشيخ احتساباً. كما عرض عليه القضاء عام (١٣٦٠)، فامتنع تورعاً وحرصاً على عدم الالتزام بعمل رسمي يشغله عن العلم والتعليم، وكُرِّر عليه العرض مراراً فلم يقبل.

أما عن تنظيمه لوقته، فقد كان يجلس أربع جلسات في اليوم، حيث كان يصلي الفجر بالناس، ثم يجلس لأداء الدرس حتى تطلع الشمس، ويذهب بعد ذلك إلى بيته حتى ارتفاع الضحى، ثم يعود إلى المسجد ليدرس الطلبة فنوناً متنوعة على ترتيب اختاره الشيخ، ويستمر حتى صلاة الظهر، فيصلي بالناس، ثم يعود إلى بيته إلى صلاة العصر، وبعد صلاة العصر بلقي درساً في بعض ما يهم الناس معرفته من دينهم في بضع يلقي درساً في بعض ما يهم الناس معرفته من دينهم في بضع دقائق، وبعد صلاة المغرب يلقي على طلابه درساً حتى يصلي العشاء، وذلك كل يوم.

وكان من هديه مع طلابه: أنه يستشيرهم في الكتاب الذي يريدون قراءته، ويعقد المناظرات بينهم لإحياء التنافس في الطلب، وترسيخ المسائل في الذهن، ويطرح عليهم المسائل ليستخرج منهم الجواب، وأحياناً يتعمد تغليط نفسه ليعرف المنتبه والفاهم من بين الحضور، وقد يصور المسألة الخلافية بين الطالبين، كل واحد يتبنى قولاً ويدافع عنه، ثم يرجح الشيخ القول الصحيح بالدليل أو التعليل، وكان كثيراً ما يطلب

من التلاميذ إعادة ما فهموه من الدرس، ولم يكن يغفل في بداية الدرس مناقشة الطلبة فيما أخذوه في الدرس السابق، مما يدفعهم إلى الاستذكار والمراجعة.

وكان يَخْلَلْهُ يخصص المكافآت لهم تشجيعاً على طلب العلم، وإعانةً لهم على العيش.

## صفاته الخَلْقية والخُلُقية:

كان الشيخ قصير القامة، ممتلئ الجسم، أبيضَ اللون، مشرباً بالحمرة، مدورَ الوجه، طَلْقَه، كَثَّ اللحية، بيضاء، قد ابيضت مع رأسه وهو صغير، ووجهه حسن، عليه نور في غاية الحسن، وصفاء اللون.

أما أخلاقه فكان آية في مكارم الأخلاق، أوفى فيها على الغاية، وله اليد الطولى ـ بفضل الله ـ في كل سجية؛ لا يكاد يشق له غبار في هذا الميدان، مع ما أوتيه من التواضع الجم للصغير والكبير، والقريب والبعيد، والزهد في الدنيا، والإعراض عنها مع إقبالها إليه، عُرضت عليه المناصب فأباها، وأقبلت عليه الدنيا فنفاها، وكان كَثِلَتْهُ كثير الحج، عفيفا، وأقبلت عليه الدنيا فنفاها، وكان كَثِلَتْهُ كثير الحج، عفيفا، عزيز النفس مع قلة ذات يده، يسلم على الصغير والكبير، يجيب الدعوة، ويعود المرضى، ويشيّع الجنائز، تستوقفه يجيب الدعوة، ويعود المرضى، ويشيّع الجنائز، تستوقفه العجوز والطفل الصغير فيقضي حوائجهم، ويجيب مسائلهم،

وكان يكلم كل إنسان بما يُصْلحه ويصلح له، أوتي قدرة على حل المعضلات التي تحل بالناس بيسر وسهولة، وعلى فض المنازعات بذكاء وحنكة.

قال تلميذه الشيخ عبدالله البسام: له أخلاق أرق من النسيم، وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة، ولا يؤاخذ بالجفوة، يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب، يقابل بالبشاشة، ويحيي بالطلاقة، ويعاشر بالحسنى، ويجالس بالمنادمة، ويجاذب أطراف الحديث بالأنس والود، ويعطف على الفقير والصغير، ويبذل طاقته ووسعه، ويساعد بماله وجاهه وعلمه ورأيه ومشورته ونصحه، بلسان صادق، وقلب خالص، وسر مكتوم.

كما كان جريئاً في الحق، ناصحاً للخلق، لا تأخذه في الله لومة لائم، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحداً.

وقد مدحه واصفوه بقوة الحافظة، وسرعة الاستحضار، ودقة الاستنباط، وسهولة المأخذ، وصفاء القريحة، وحضور البديهة، وحسن الصوت، مما جعل لأحاديثه ومحاوراته وقعاً في قلوب الخلق، حملهم على محبته والثقة به، ومَنْ قرأ كتبه عرف أن وراءها فَحُلاً من فحول العلم.

وكان من شدة حرصه على نفع الخلق، ونشر العلم، ودعوة الناس يكثر الاجتماع بالناس، لا ينقطع عن زيارتهم في بيوتهم، ومشاركتهم في مناسباتهم، مع دعابة لا تُسقِط من حرمته، ولا تخلّ بوقاره، مع ما كان عليه من شدة الحب والرحمة للفقراء، خصوصاً من طلاب العلم؛ حرصاً منه على تفريغهم له، وقطع ما يشغلهم عنه، من الكسب والكد.

وكان يستمع إلى نصح الناس واقتراحاتهم، ويأخذها مأخذ الجد، ويتقبلها بصدر رحب، جاءه أحد الصالحين فأشار عليه بأن يضع مكبر صوتٍ في المسجد؛ ليسمع الناس النداء والخطبة بلا عناء، وبيّن له فوائد هذا الصنيع، فشرح الله صدر الشيخ، وشكر الناصح، ووعده أن يتم ما اقترحه خلال الأسبوع، فكان الشيخ أول من أدخل هذا الجهاز إلى مساجد بلده.

يقرُّ له بالفضل من كان منصفاً إذا قال قولاً كان بالقول أمثلا وقد حُدِّثْتُ أن أحد تلاميذه رآه بعد موته، فسأله عما صنع الله به؛ فبشَّر بخير. قال التلميذ: بِمَ نلت ذلك؟ فقال: بحسن الخُلُق. فهنيئاً له، فليس في ميزان المؤمن شيء أثقل يوم القيامة من حُسن الخلق، كما أخبر النبي ﷺ.

## مؤلفاته:

عني الشيخ بالتأليف، وتقريب العلوم للعامة والخاصة، وقد ألينت له الكتابة، وذلل له التصنيف، فلم يكن متكلفاً في هديه كله، ولا في تآليفه، ومَنْ طالع كتبه تَعجب من سهولة عبارته، وقرب مأخذه، وفخامة المعاني التي يحوم حولها، ويريد تقريرها، ولم يشغل نفسه في شيء من فضول العلم وزغله، مما لا يحتاج إليه في فهم الإسلام، والسير إلى الملك العلام، وقد نَيّفَت مؤلفاته على الأربعين كتاباً، ما بين كبير في مجلدات، وصغير في ورقات. ومن أهمها:

- ١ ـ تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان، أشهر كتب الشيخ، وقد كتبه قبل بلوغه الأربعين، ويقع في (٨) مجلدات، وطُبع مؤخراً في مجلد واحد، بتحقيق الدكتور: عبدالرحمن اللويحق.
  - ٢ \_ القواعد الحسان لتفسير القرآن.
- ٣ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. وهذه الثلاثة في التفسير.
- ٤ بهجة قلوب الأبرار، وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع
   الأخبار، وهو في الحديث.
  - ٥ \_ القول السديد في مقاصد التوحيد.
  - ٦ \_ سؤال وجواب في أهم المهمات.

- ٧ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان.
- ٨ الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية.
- ٩ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين
   من الكافية الشافية.
  - وهذه الخمسة كلها في العقيدة.
- ١٠ ـ منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهو كتابنا هذا.
  - ١١ \_ المختارات الجلية في المسائل الفقهية.
    - ١٢ \_ الإرشاد إلى معرفة الأحكام.
      - ١٣ \_ المناظرات الفقهية.
- ١٤ ـ نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. بتحقيق: د/ خالد السبت.
  - وهذه كلها في الفقه.
- ١٥ ـ القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة
  - ١٦ \_ رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة.
- ١٧ ـ تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب. تحقيق:
   د/ خالد المشيقح.
  - وهذه في أصول الفقه وقواعده.

١٨ ـ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة.

١٩ \_ الخطب المنبرية.

٢٠ \_ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.

وهذه كلها في محاسن الإسلام وقضايا المسلمين.

٢١ \_ الفتاوى السعدية (وقد جمعت بعد وفاته).

٢٢ - طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. ضمنه (١٠١٥ فائدة وقاعدة وضابطاً من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم).

٢٣ ـ التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب.
 بتحقيق: تلميذ الشيخ/ محمد بن سليمان البسام، وقد ضَمَّنَه ترجمة مفيدة لشيخه.

وكانت للشيخ عناية بالنَظْم والشعر، وبعض ما سبق من كتبه منظومات، وقد نيفت منظومته في الفقه على (٤٠٠) بيت، وقد نظمها في مقتبل عمره، وله منظومة في القواعد الفقهية في (٤٧) بيتاً، نظمها وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر، وله أشعار جميلة، ومراثٍ مؤثرة، وأبيات طريفة.

وقد طبعت كتب الشيخ مجموعة في (١٦) مجلداً، تولى جمعها وطبعها: مركز ابن صالح في الجمعية الصالحية بعنيزة.

## وفاتسه:

أصيب الشيخ في آخر حياته بمرض ضغط الدم، فكان لابد لعلاجه من السفر خارج البلاد، وقد أرسلت الدولة السعودية طائرة خاصة نقلته إلى بيروت، فعولج بها، وبقي هناك قرابة الشهرين حتى شفاه الله، وذلك عام (١٣٧٢)، ثم عاد إلى عنيزة، وأعاد جميع أعماله التي كان يزاولها، رغم نهي الأطباء له عن الإجهاد، مما كان له أثر على معاودة الضغط.

وفي ليلة الأربعاء ١٣٧٦/٦/٢٢ بعد أن صلى العشاء في الجامع الكبير في عنيزة، وبعد أن أملى الدرس المعتاد على جماعة المسجد أحسَّ بثقلٍ وضعفِ حركة، فأشار إلى أحد تلاميذه بأن يمسك بيده ويذهب به إلى بيته، ففعل لكنه أغمي عليه فور وصوله البيت، ثم أفاق وطمأن الحاضرين على صحته، ثم عاد إليه الإغماء فلم يتكلم بعدها حتى مات، وفي الصباح دعوا له الطبيب، فقرر أن نزيفاً في المخ قد حصل له، فأبرقوا لولي العهد، فأصدر أمراً بإسعافه بالطائرة، لكن حال فأبرقوا لولي العهد، فأصدر أمراً بإسعافه بالطائرة، لكن حال مبيحة الخميس لعلها تتمكن من الهبوط، لكنها تلقت نبأ وفاته وهي في الجو فعادت أدراجها.

وكانت وفاته قبيل فجر الخميس ٢٣/٦/٦٧٢، عن (٦٩) عاماً قضاها في العلم والتعليم والدعوة والتأليف والتوجيه والإرشاد.

وقد صلي عليه بعد ظهر ذلك اليوم صلاة لم تشهد عنيزة لها مثيلاً من قبل، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من جناته.

وقد رثي بمراثٍ كثيرة، وتركت وفاته فراغاً هائلاً في نفوس أهل بلده وفي نفوس المسلمين، وعرف الناس بموته كم هي الأعمال التي كان يقوم بها، والأعباء التي كان يتحملها، وصدقات السر التي كان يتعاهد بها فقراء بلده، فلله درة ما أعظم أثره على الناس، وما أحسن خبره فيهم.

ما مات من نشر الفضيلة والتقى وأقام صرحاً أشه لا يكسر(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة ملخصة من ترجمة الدكتور عبدالله الطيار التي دبّج بها كتابه: (فقه الشيخ السعدي) ومن مقدمة الشيخ محمد بن سليمان البسام لكتاب التعليق وكشف النقاب، مع زيادات أخرى، وللاستزادة ينظر في ترجمته: علماء نجد ٢/٢١٤، وروضة الناظرين ١/٢٢٠، وكتاب: سيرة العلامة السعدي، ومقالاً للعدوي في مجلة الجامعة الإسلامية، السنة الحادية عشرة، العدد الرابع ص٢٠٥، ومشاهير علماء نجد ص٣٩٦، ودراسات مفصلة عن السعدي، مقالات للدكتور عبدالله بن محمد الرميان في جريدة الجزيرة، أعداد شهر شوال ١٤٢١، ومقدمات مؤلفات الشيخ، ففيها تراجم مختلفة من طلابه ومحبيه.

ہ اسالحمالیم الحديد المحدلا ويستعيير واستغفره ونتوب اليه ويغوذ بالدين سؤورايعان رسشات اعالنا مدى داى فالم مقلله وص مصلافا والعادب كم واستدان لااله الاس وصره لاشر مكركه واسفدان محدرا عبراه ويسوله احابعب وهذاكتار بختر فبالفقر جعد نير سياك الكرالدلال ( اقتصر عن على اهم الامور واعظها لغا ك قالع ورة الريدا الموصوع وكنيرما اقترعلى تنفرا واكا مالكم ونرواضي لسورلة صفط وفوع المليان الامالعلم معرفة الحق مدلعلي والفقه معرفة الاحكام السرعية العزوعية فإداتها معن الكتاب واسنة والاجعاع والعباسي عيه واقتص على الادلة المطورة صوفا عناللتعلوك الاصكام عية الواجب وهدما الله فاعله وعوقب كاركه والحاه صدرة والكاواة مارنسة كاركه ومها مت فأعله والمسؤي صلي والماج الديو معلور ويرفل صديسوا ويجب عل كمكفران سيعلم منه كلما يحتاج البرقي عباداته ومعاملاته وغيرها فالالبوصلار علميروسكم صايردا بدبرخيلر يفقهرفي البن متغفيل فالكنب صلاله عليه على مني الإسائم على المال المرادان الدالا المروان محدا ومولاد واقام الصلاة وربتاء كنزكاة وج الهية وصفح اليفا لامتفقطه فسها وتوالالله الااسعام كعدواعتقاره والغامه الكرانسجة الالولعبة والعبودية الاالد وحدة لاسر مكركه مغيص ولك فلم اخلاص حيع الدم للم والأكدي عدا داسته ريطا لعرج واللا طنتر كلها مدوصة فوالالاسركدب سيا في جيم امراكين ولعد

رصا ومزجيع المرسكن وإنتاعهم كأفا لقال وما دربلنا مه قبلكمه ومعالانوجي

صورة الصفحة الأولى من النسخة ( أ ) التي بخط الشيخ رحمه الله

وعَالِ السيم الرطرير يركس عالي عالى عالى فاستداودم رواه ما عدم ومن موانع المياه وة منطنة التهمة كنها دة تولدمالاوكاديع وبالعكس واحد للزجيز اللاخ والعدوي عدوه كافي الحدك لاتكورك سهادة خائل ولإخالنة ولاذر بخراكم رحنيه والمحور من العك فولاهل المبيت رواه احدوارد وفي الحديد من حكول على عني لعيت طوي الرادر كرسام موم في في المراه والموعليم على متنعق على الم وبع يفينان فسته احبار فيما لاحرر ونبر وكار دععض كا كمثلي ته والدورالك ارواكا فالأ واسعة ومعة تراض وبعي ما فيه غري إحداث كا المسعة ادونيه لردعوص فلابل في مارحة النوكاء كلم هذا م طلب صلع منعاليسع وجبيت ا حاليم وإما جرودا) بنات وبعراعترا والاسا بالمجع عليه مبارلفظ والعلاكوار كسيرط كواكمة مسكاف وبعوب اللجا أنبات ويدخا في جيم الواساليلم صالعيادات والعاملات والانكحة والحنامات وعثره و فى الدرب لاعدر كما قر و كوب عمالات كالاحترف جميم المعقف لتي على الزومين لهجر ما التبعد و كالاستمار والداعم وصل العلم يوس سكما كثراعلق كالمرا) الفقرال سراله جومنه الانفير دنيه ودنياه عدار حربنا حراسعه وغفزا لله لروله وعبراكم فانتمالام وتمناك المحبره والعدلد والعدلد وسعمريتم الصالحال

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة ( أ ) التي بخط الشيخ رحمه الله

المنعوا نسائكين وتوميتها تفقه فيالبرس كأسر العيالفقرالا بدهيأج الحدلله تحده` دنستفسر وا بالله من شرورانعسنا و نسينات آعالنا مع بهروله فهرمین له وس یفنل فهرها دی له واکست سراته دار الدليدوا شيداند فحرا عيده و رسوله (العاليم) فهذاكتا بالمختفد فإنتقه عميت فه بهما لأبذلعلم معرفه لحقه مرليل والغف معرف لقصكام لهتاي لفرعيرنا دليك منه بكتاب ولهة والأعماع ولبقيار المعلى وا قبقرع الدلة المستسوره عنوفاً مسرلتكوي شفام مسلم لرجب وهوماا ثيب فاعد وعوف تا ركه والحام والمستويد ماا ثيب فاعل وله لعا قد تاركر والمكروه صده ولمباهج الذى نعد و تركر على صرفسوال و يجب على الملك الدين المم مل كما حجاج النم فعبا دانة ومعاملاته قال صلى للدعليم وسلم مسرر للرسطرا ليعنع ولبرن متعويك

صورة الصفحة الأولى من النسخة ( ب ) التي بخط أحد تلاميذ الشيخ

عائر المرافر المرافر المرافظ والمعالف المقارد العام الموافئ وعوم المباغ المناف و مرافظ والعاملات و عوم العاملات و الموافئة والمعادلة والمعاملات و المرافحة والمنايات وعموا والمرافقة والمعادلة والمعاملات والمرافقة والمرافة والمرافقة والمرافة والمرافقة والمر

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة ( ب ) التي بخط أحد تلاميذ الشيخ

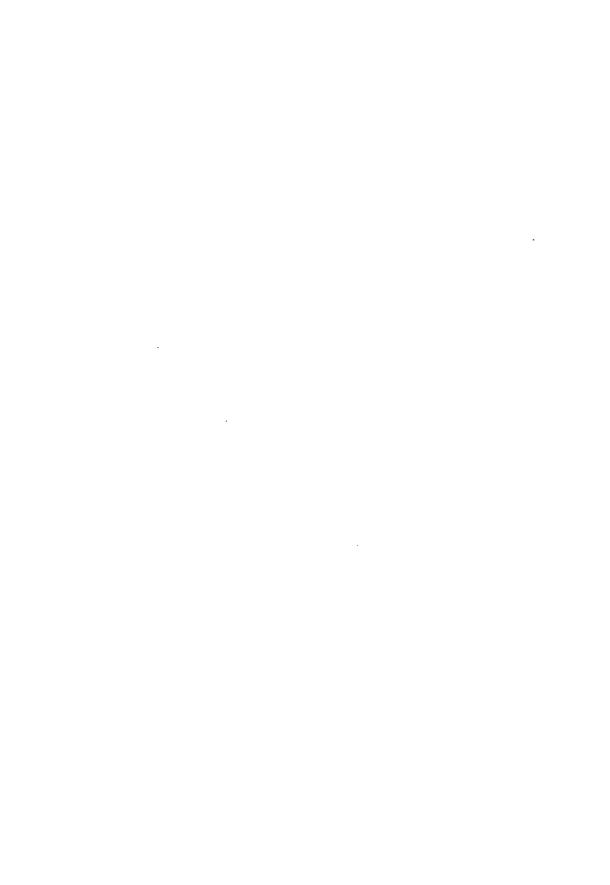

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ وب نستعين (١)

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، مَنْ يهدِ الله فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم.

#### أما بعد:

فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، (أواقتصرت فيه على أهم الأمور، وأعظمها نفعاً، لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيراً ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحاً؛ لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين أب لأن العلم: معرفة الحق بدليله.

والفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح. وأقتصر على الأدلّة المشهورة؛ خوفاً من التطويل، "وإذا كانت المسألة خلافية، اقتصرت على القول الذي ترجّح عندي؛ تبعاً للأدلة الشرعية ")

<sup>(</sup>۱) زیادة من «ب».

<sup>(</sup>۲) ليست في «ب، ط».

<sup>(</sup>٣) زيادة من «ب»

## ١ ـ الأحكام خمسة(١):

١ ـ الواجب: وهو ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه (٢).

٢ ـ والحرام: ضده.

٣ ـ والمكروه (٣): ما أثيب تاركه، ولم يعاقب فاعله،

٤ \_ والمسنون: ضده.

٥ ـ والمباح: وهو الذي فعله وتركه على حدٍ سواء.

٢ - ويجب على المكلف أن يتعلم منه (٤) كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال ﷺ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدِّين» (٥). متفق عليه.

杂 杂 杂

(۱) عرف المؤلف الأحكام الخمسة ببيان حكمها وهو ما يسميه الأصوليون (التعريف بالرسم) والتعريف المنضبط عندهم تعريفه بالحد وهو بيان حقيقة الشيء وماهيته فيقولون في تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. والمندوب: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم، والمحرم: ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً، والمكروه: ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم، والمباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهى لذاته.

(٢) قوله: «ما أثيب فاعله» ليس على إطلاقه بل لابد أن يقيد بالامتثال فيقال: ما أثيب فاعله امتثالاً؛ لأن من فعل الواجب على غير وجه الامتثال كالمنافق لا يثاب. وقوله: «وعوقب تاركه» ليس على إطلاقه، بل ينبغي أن يقال: ويستحق العقاب تاركه؛ لأنه قد يترك الواجب ولا يعاقب؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ مِدٍ وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَآءً ﴾ [النساء: ١١٦] وقس بقية التعريفات للأحكام على هذا.

(٣) في «ب» والمطبوع: عرف المسنون ثم قال: والمكروه: ضده.

(٤) في المطبوع: من الفقه.

(٥) أخرجه البخاري (١/ ١٦٤).

# كتساب الطمسارة(١)

- ٣\_ قال النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»(٢). متفق عليه.
- ٤ فشهادة أن لا إله إلا الله: عِلْمُ العبد واعتقادُه والتزامُه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له.

فيوجب ذلك على العبد: إخلاصَ جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئاً في جميع أمور الدين.

وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَمُ لَآ إِلَهَ إِلَّا فَأَعُبُدُونِ ﴾ [الأنباء: ٢٥].

٥ \_ وشهادة أن محمداً رسول الله: أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمداً على الله إلى جميع الثقلين \_ الإنس والجن \_ بشيراً ونذيراً، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته، بتصديق خبره،

<sup>(</sup>١) في «ب»: فصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٤٩)، ومسلم (١٦).

وامتثال أمره، واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد(١) والناس أجمعين.

وأن الله أيَّده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة، والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق<sup>(۲)</sup>، والمصالح الدينية والدنيوية.

وآيته الكبرى: هذا القرآن العظيم، بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهى، والله أعلم.

# فصــل [في المياه]

٦ وأما الصلاة: فلها شروط تتقدّم عليها.
 فمنها:

٧- الطهارة: كما قال النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة (٣) بغير طُهور» متفق عليه (٤)(٥). فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر

 <sup>(</sup>۱) زیادة من: «ط».

<sup>(</sup>۲) زیادهٔ من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٣) في «أ»: صلاة أحدكم، ولم أجد هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) في «ب، ط»: رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٢٤) عن ابن عمر، ولفظه: «لا تُقبل صلاة بغير =

والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.

#### ٨ \_ والطهارة نوعان:

- ٩ \_ أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل(١).
- ۱۰ ـ فكل ماء نزل من السماء، أو نبع<sup>(۲)</sup> من الأرض، فهو طَهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي على: "إن الماء طَهور لا ينجسه شيء» رواه أهل السنن<sup>(۳)</sup>، وهو صحيح<sup>(٤)</sup>.
- ١١ ـ فإن تغيّر أحد أوصافه بنجاسة فهو نَجِس، يجب اجتنابه (٥).
- طهور»، أما البخاري فلم يخرجه وإنما وضعه ترجمة لباب. قال الحافظ (١/ ٢٣٤): وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري؛ فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه يعنى حديث: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ».
  - (١) سيأتي ذكر النوع الثاني فيما بعد، وهو الطهارة بالتيمم.
    - (٢) في الب، ط): خرج.
- (٣) أخرجه أحمد (٣/٣١ ـ ٨٦) وصححه، وأبوداود في السنن (٦٦)،
   والترمذي (٦٦) وحسنه، والنسائي (١/١٧٤)، والدارقطني (١/٣١).
  - (٤) زيادة من: «ب، ط».
- (ه) قال الشيخ: «الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهّر، ونجس منجّس، وأن الحد الفاصل بينهما: هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات =

١٢ \_ والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة.

١٣ ـ فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بُقعةٍ، أو غيرها: فهو طاهر،

أو تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر (۱)؛ لقوله ﷺ (۲ في الرجل يُخَيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ۲): «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» متفق عليه (۳).

## [باب الأنية]

١٤ ـ وجميعُ الأواني مباحة.

١٥ ـ إلا آنيةَ الذهب والفضة، وما فيه شيء منهما، إلا اليسير

<sup>=</sup> والأخباث، فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجِّس، وسواء كان التغير كثيراً أو قليلاً في محل التطهير أو في غيره، للون أو للريح أو الطعم، وسواء كان بممازجة أو بغير ممازجة، وأما الماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور...» (المختارات الجلية ص٧).

<sup>(</sup>۱) قرر الشيخ: أن الصحيح في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، أو المحرمة بالمباحة: أنه يتحرى، ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة. (المختارات الجلية ص١٠).

<sup>(</sup>۲) زیادة من: «ط».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٢٣٧)، ومسلم (٣٦١).

من الفضة للحاجة(١)؛

لقوله عليه (٢) ، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة الآخرة متفق عليه (٣) .

## باب الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة

۱٦ \_ يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى، ويقول: \_ «بسم الله»(٤)،

(١) قال الشيخ في (القواعد والفروق ص١٥٥): ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة، وله ثلاثة استعمالات:

أحدها: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث.

والثاني: استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال.

والثالث: استعماله في لباس الحرب، وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور.

(٢) وفي رواية النسائي: (صحافهما) والصَّحْفَة: إناء من آنية الطعام كالقصعة المبسوطة.

(٣) رواه البخاري (٩/ ٥٥٤)، ومسلم (٢٠٦٧).

(٤) لحديث علي \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله على قال: «ستر ما بين أعين المجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله» رواه الترمذي (٢٠٦)، وابن ماجه في «السنن» (٢٩٧)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. . . وقد روي عن أنس عن النبي على أشياء في هذا. اه . قال =

- «اللهم إني أعوذ بك(١) من الخُبْث والخبائث»(٢).

١٧ ـ وإذا خرج منه:

١ \_ قدم اليمني.

٢ ـ وقال: غفرانك (٣).

الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني (٤).

عبدالقادر الأرناؤوط في «جامع الأصول» (٣١٦/٤): وللحديث شواهد يقوى بها فيكون صحيحاً.

(١) في «أ»: أعوذ بالله.

- (٢) رواه البخاري (٢٤٢/١)، ومسلم (٣٧٥)، و(الخبث) بضم الخاء والباء: ذُكران الجن، وبإسكان الباء يراد به: الشر، فتكون أعم، والخبائث على الأول: إناث الجن، وعلى الثاني: الأفعال القبيحة.
- (٣) رواه أحمد (٦/ ١٥٥)، وأبوداود (٣٠)، وابن ماجه (٣٠٠)، وابن حسن حبان (١٤٣١)، والدارمي (١/ ١٧٤)، والترمذي (٧)، وقال: حسن غريب، والحاكم (١/ ١٥٨)، وصححه، قال أبوحاتم في «العلل» (٣٠٠): هو أصح حديث في هذا الباب، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود والنووى والذهبي.
- (3) رواه ابن ماجه (٣٠١) من حديث أنس، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، قال البوصيري: «هو متفق على تضعيفه، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت»، وقال أبوالحسن السندي في حاشيته على ابن ماجه: «ومثله نُقِل عن المصنف في بعض الأصول». ورواه ابن السني (٢١) من حديث أبي ذر، وللحافظ ابن حجر كلام طويل حول الحديث ذكره في تخريج الأذكار، يحسن الرجوع إليه.

- ١٨ \_ ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمني(١).
  - ١٩ ـ ويستتر بحائط أو غيره.
  - ٢٠ \_ ويُبْعِدُ إن كان في الفضاء
  - ٢١ ـ ولا يَحِلُّ له أن يقضي حاجته في:
    - ١ \_ طريق.
    - ٢ \_ أو محلِّ جلوس الناس.
    - ٣ \_ أو تحت الأشجار المثمرة.
  - ٤ \_ أو في محل يؤذي به الناس.
- ٢٢ \_ ولا يستقبّل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة (٢): لقوله ﷺ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) فيه حديث رواه البيهقي في سننه (۱/ ۹۲) بسند ضعيف كما ذكره ابن حجر في «البلوغ» ص(۲۱)، وفي «التلخيص» (۱۰۷/۱) وضعفه النووي كما في «المجموع» (۲/ ۹۲). إلا أنه ثابت طباً. ينظر: توضيح الأحكام على بلوغ المرام للشيخ البسام (۱/ ۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) في اب، طا): حاجته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ ٤٩٨)، ومسلم (٢٦٤) قال الشيخ: "والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين (الشمس والقمر) وقت قضاء الحاجة؛ لهذا الحديث. (المختارات الجلية ص١١).

۲۳ ـ فإذا قضى حاجته (۱<sup>)</sup>:

١ ـ استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تُنقى المحل.

٢ ـ ثم استنجى بالماء.

٢٤ - ويكفى الاقتصار على أحدهما.

٢٥ ـ ولا يُسْتَجْمَر:

١ ـ بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي ﷺ (٢).

٢ ـ وكذلك كل ما له حرمة.

### فصــل(۳)

## [إزالة النجاسة والأشياء النجسة]

٢٦ ـ ويكفي في غسل جميع (أن النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة أو غيرها: أن تزول عينها (٥) عن

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ في (المختارات الجلية ص۱۱): والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس.

<sup>(</sup>٢) في «ط»: لنهي النبي ﷺ عن ذلك. رواه البخاري (١/ ٢٥٥) من حديث أبي هريرة، ومسلم (٢٦٣) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>٤) ليست في: «ط».

<sup>(</sup>٥) زيادة من: «ط».

المحل<sup>(۱)</sup>،

لأن الشارع لم يشترط في جميع (٢) غسل النجاسات عدداً إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات، إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه (٣).

#### ٢٧ \_ والأشياء النجسة:

١ \_ بول الآدمي.

۲ \_ وعذرته.

٣ ـ والدم، إلا أنه يُعفى عن الدم اليسير.

ومثله: الدمُ المسفوحُ من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر.

٤ ـ ومن النجاسات: بولُ وروثُ كُلِّ حيوانٍ محرمِ أكلُهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) قرر الشيخ: أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون، بماء أو غيره، أنها تطهر، وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها صفاتها الطببة فإنها تطهر.. وعلى هذا القول يمكن تطهير الأدهان المتنجسة بمعالجتها حتى يزول الخبث الذي فيها. (المختارات الجلية ص٢٢).

<sup>(</sup>۲) لیست فی: «ط».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٢٧٤)، ومسلم (٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) قرر الشيخ: أن البغل والحمار طاهران في الحياة، كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهراً، وكان النبي على يركبهما كثيراً فلم يغسل ما أصابه منهما، ولا أمر بالتحرز منه. أما لحومها فخبيثة. (المختارات الجلية ص٢٢).

٥ ـ والسباعُ كلُّها نجسة.

٦ ـ وكذلك الميتات، إلا: مَيتة الآدمي، وما لا نَفْسَ له سائلة (١)، والسمك والجراد؛ لأنها طاهرة.

\* قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ ﴾ إلى آخرها (٢) [المائدة: ٣].

\* وقال النبي ﷺ: «المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً»(٣).

\* وقال: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والمجراد، وأما الدمان: فالكَبِدُ والطِّحَال»(٤) رواه أحمد وابن ماجه(٥).

٢٨ ـ وأما أرواث الحيوانات المأكولةِ وأبوالُها: فهي (٦) طاهرة.

(١) كالذباب والبعوض ونحوهما.

(٢) في «ب، ط»: الآية.

(٣) «المؤمن لا ينجس» رواه البخاري (١/ ٣٩٠)، ومسلم (٣٧١) من حديث أبي هريرة، وأما زيادة: «حياً ولا ميتاً» فهي من حديث ابن عباس عند الحاكم (١/ ٥٤٢).

(٤) الطّحال: بزنة: كتاب، وجمعه: طُخُل وأَطْحِلة، هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته: تكوين الدم، وإتلاف القديم من كُرياته.

(ه) أخرجه أحمد (٩٧/٢)، وابن ماجه (٣٣١٤)، والدارقطني (٢٥)، والبيهقي (١/ ٢٥٤)، وصححه الألباني (الصحيحة ١١١٨).

(٦) في «ب، ط»: فإنها.

۲۹ ـ ومنيُّ الآدمي طاهر، كان النبي ﷺ يغسل رَطْبه، ويَفْرُك يَابِسه (۱).

٣٠ وبول الغلام الصغير، الذي لم يأكل الطعام لشهوة:
 يكفي فيه النَّضْح<sup>(٢)</sup>.

كما قال النبي ﷺ: «يُغْسَل من بول الجارية، ويرش من بول الخلام» رواه أبوداود والنسائي (٣).

٣١ ـ وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل<sup>(٤)</sup> ولم يَضُرَّ بَقَاء اللون والريح؛

لقوله (٥) ﷺ لخولة (٦) في دم الحيض (٧): «يكفيكِ الماء،

<sup>(</sup>۱) كما في حديث عائشة، رواه البخاري (۱/ ۳۳۲)، ومسلم (۲۸۸، ۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) النضح: الرش، وهو دون الصب.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٣٧٦)، والنسائي (١٥٨/١)، من حديث أبي السمح، ورواه من حديث علي: أحمد (١٩٧١، ٩٧، ١٣٧)، وأبوداود (٣٧٧)، والترمذي (٦١٠) وصححه، والحاكم (١/١٦٥)، وقال: صحيح على شرطهما، وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) في «ب، ط»: طهرت.

<sup>(</sup>ه) في «ب، ط»: كما قال النبي عَيْلِيُّهُ.

<sup>(</sup>٦) في (ط): لخولة بنت يسار.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: في الدم.

# ولا يضرُّكِ أَثَره» (١١).

#### باب صفة الوضوء

٣٢ وهسو:

١ ـ أن ينوي رفع الحدث، أو الوضوء للصلاة ونحوها.
 والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها.

لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى ما نوى» متفق عليه (٢٠).

٢ - ثم يقول: «بسم الله»،

٣ ـ ويغسل كفيه ثلاثاً،

٤ - ثم يتمضمض، ويستنشق ثلاثاً، بثلاث غرفات،

٥ ـ ثم يغسل وجهه ثلاثاً،

٦ \_ ويديه إلى (٣) المرفقين ثلاثاً (٤)،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ٣٦٤، ٣٨٠)، وأبوداود (٣٦٥)، والبيهقي (٢/ ٤٠٨)، وضعفه. قال الحافظ ابن حجر في «البلوغ»: «وسنده ضعيف»، وصحح الألباني إسناده، كما في الإرواء (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱/۹)، ومسلم (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: مع.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ (في المختارات ص١٤): «الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله تعالى ذكر حد الوضوء إلى =

٧ ـ ويمسح رأسه من مقدم رأسه (١) إلى قفاه بيديه، ثم
 يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة،

 $\Lambda$  ـ ثم یدخل سباحتیه فی صماخی  $(^{(1)})$  أذنیه، ویمسح بإبهامیه ظاهر هما $(^{(1)})$ ،

٩ \_ ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً ثلاثاً (١).

هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي ﷺ.

#### ٣٣ \_ والفرض من ذلك:

١ ـ أن يغسل مرة واحدة.

٢ ـ وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَالَى في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُوا وَاللَّهِ عَامَنُوا وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَامَنُوا وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

المرفقين والكعبين، وكل الواصفين لوضوء النبي على لله للكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغّب فيه». ثم بيَّن أن ما ورد في حديث أبي هريرة «فمن استطاع منكم أن يطيل غرَّته وتحجيله. . . » مدرج من كلام أبي هريرة .

<sup>(</sup>۱) في «ب، ط»: مقدمه.

<sup>(</sup>۲) في «ب، ط»: سبابتيه في أذنيه.

<sup>(</sup>٣) بيَّن الشيخ أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين؛ لعدم صحة الحديث الوارد فيه (المختارات ص١٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة من: «ب، ط».

 $^{"}$  - وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل  $^{(1)}$  عرفاً، بحيث لا ينبني  $^{(7)}$  بعضه على بعض، وكذا كُلُّ ما اشترطت له الموالاة.

### فصـــل(۳)

### [في المسح على الخفين والجبيرة]

٣٤ ـ فإن كان عليه خُفَّانِ ونحوهما مسح عليهما إن شاء(٤):

١ ـ يوماً وليلة للمقيم.

- وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

٢ ـ بشرط أن يلبسهما (٥) على طهارة،

٣ ـ ولا يمسحهما (٦) إلا في الحدث الأصغر.

<sup>(</sup>١) في الب، ط»: كثير.

<sup>(</sup>٢) في (ط): بحيث ينبني.

<sup>(</sup>٣) ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>٤) بيَّن الشيخ أنه إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة، فالصحيح جواز المسح عليه؛ لأنه خف فيدخل في عموم النصوص، ولأن خفاف الصحابة الظاهر منها أنها لا تخلو من فتق أو شق. كما بيَّن: أن ابتداء المدة على الصحيح من المسح لا من وقت الحدث، وأن الطهارة لا تنتقض بخلع الخف الممسوح ونحوه، كما لا تنتقض أيضًا بتمام المدة ما دامت الطهارة باقية. (المختارات الجلية ص١٥، ١٦، ١٧).

<sup>(</sup>٥) في «أ»: يلبسها.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب): يمسحها.

\* عن أنس مرفوعاً: «إذا تُوضاً أحدكم، ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصلِّ فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة». رواه الحاكم وصححه (١١).

٣٥ ـ فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، أو دواء على على جُرْح، ويضره الغسل: مَسَحَه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ (٢).

٣٦\_ وصفة مسح الخفين: أن يمسح أكثرَ ظاهرِهما.

٣٧ \_ وأما الجبيرة: فيمسح على جميعها.

#### باب نواقض الوضوء

٣٨ ـ وهـي:

١ \_ الخارج من السبيلين مطلقاً،

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (۱/ ۱۸۱) وقال: صحيح على شرط مسلم، والدارقطني (۲/ ۲۰۳)، والبيهقي (۲/ ۲۸۹)، ينظر: نصب الراية للزيلعي (۱/ ۱۷۹)، قال في سبل السلام (۱/ ۳۱۳): والحديث قد أفاد شرطية الطهارة، وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به، كما يفيد حديث صفوان بن عسال، وحديث عليً، رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) بيَّن الشيخ: أن مسَّح الجبيرة لا يشترط له تقدُّمُ طهارةٍ، وسواء كان الشد على محل الحاجة أو زائداً على ذلك، إلا أنه إذا أمكنه أن يختصر الشد وجب عليه. (المختارات ص١٦).

Y = elle | lloting eise | (1)
 W = ecell | lloting ite | (1)
 S = elle | lloting ite | (1)
 O = end | lloting ite | (1)
 T = end | lloting ite | (1)
 Y = essent | lloting ite | (1)

- (۱) رجَّح الشيخ أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها؛ لأنه لم يرد دليل بيِّن على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة. (المختارات ص١٧).
- (۲) الجزور: الإبل. قال الشيخ: «والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض؛ لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل» (المختارات ص١٧). وقال: إن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء: أحدها: أن لحمها ينقض الوضوء. الثاني: أنه لا تصع الصلاة بأعطانها، وهو ما تقيم فيه، وتأوي إليه. الثالث: أنها الأصل في الديات على الصحيح. (القواعد والفروق ص١٦٨). قال الشيخ عبدالله بن عقيل: ويُزاد رابع: لا تغليظ بغير الإبل، أي في الديّة.
- (٣) قال الشيخ: ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر؛ لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل، حيث لم يحصل له ناقض. (المختارات الجلية ص١٧).

- ٨ ـ والرِّدَّةُ: وهي تُحْبِط الأعمال كلها(١).
- \* لقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَكُمْ سَتُمُ الْغَآبِطِ أَوْ لَكُمْسَتُمُ النِّسَآءَ ﴾ [المائدة: ٦].
- \* وسئل النبي ﷺ: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ فقال: «نعم». رواه مسلم (٢).
- \* وقال في الخفين: «ولكن من غائط وبولٍ ونوم». رواه النسائي والترمذي وصححه (٣).

# باب ما يوجب الغسل وصفته

#### ٣٩ ـ ويجب الغسل من:

١ \_ الجنابة: وهي:

أ ـ إنزال المني بوطء أو غيره، ب ـ أو بالتقاء الختانين.

<sup>(</sup>۱) ذكر الشيخ من نواقض الوضوء: موجبات الغسل. (نور البصائر ص١٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۲۰).

<sup>(</sup>۳) رواه أحمد (۱/ ۲۳۹)، والترمذي (۹٦)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (۱/ ۸۶)، وابن ماجه (٤٧٨)، والدارقطني (۱۵)، وابن خزيمة (۱۹٦).

- ٢ ـ وخروج دم الحيض، والنفاس.
  - ٣ ـ وموت غير الشهيد.
    - ٤ \_ وإسلام الكافر.
- \* قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوأً ﴾ [المائدة: ٦].
- « وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مَنَّ يَطْهُرْنَ فَإِذَا اعْتسلن.

   مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٢]، أي: إذا اغتسلن.
  - \* وقد أمر النبي ﷺ بالغسل من تغسيل الميت(١).
    - \* وأمر من أسلم أن يغتسل<sup>(٢)</sup>.
    - ٤٠ ـ وأما صفة غُسْل النبي ﷺ من الجنابة:
      - ١ ـ فكان يغسل فرجه أولاً، .
      - ٢ ـ ثم يتوضأ وضوءاً كاملًا، .
  - $^{(7)}$  يم يحثى الماء على رأسه ثلاثاً، يُرَوِّيْه بذلك  $^{(7)}$ ،.

<sup>(</sup>۱) كما في حديث أبي هريرة، رواه أحمد (٢/ ٢٨٠)، أبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣) وحسَّنه، وصححه الألباني كما في الإرواء (١٤٤).

<sup>(</sup>۲) كما في حديث قيس بن عاصم، رواه أبوداود (۳۵۵)، والترمذي (۲۰۵) وحسَّنه، والنسائي (۱۰۹/۱).

<sup>(</sup>٣) صحح الشيخ: أن التثليث لا يُشرع في الغُسل إلا في غسل الرأس. كما رجَّح الشيخ: أن من عليه حدثان \_ أكبر وأصغر \_ ونوى الأكبر، وعمّ بدنه بالغُسل، أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه. (المختارات ص١٨). قال الشيخ ابن عقيل: وكذلك هو في المذهب.

التيمـــم

٤ \_ ثم يفيض الماء على سائر جسده،

٥ \_ ثم يغسل رجليه بمحلِّ آخر(١).

٤١ \_ والفرض من هذا:

غَسْلُ جميع البدن، وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والله أعلم.

#### باب التيمم

 $^{(Y)}$  من الطهارة.

27 \_ وهو بدل عن الماء (٢)، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة (٤)، أو بعضها، لعدمه، أو خوف ضرر باستعماله.

٤٤ ـ فيقوم الترابُ مقام الماء بأن:
 ١ ـ ينوي رفع ما عليه من الأحداث،

<sup>(</sup>۱) كما في حديث ميمونة، رواه البخاري (۱/ ٣٨٢)، ومسلم (٣١٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم النوع الأول وهو الطهارة بالماء.

<sup>(</sup>٣) حكمه حكم الماء في كل أحواله، فلا يشترط له دخول الوقت، ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه، وإذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه. كما قرره الشيخ في (المختارات الجلية ص١٨).

<sup>(</sup>٤) رجَّح الشيخ: أنه لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن. (المختارات ص٢٠).

٢ ـ ثم يقول: «بسم الله»،

٣ - ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة (١١)،

٤ ـ يمسح بهما جميع وجهه، وجميع كفيه.

## ٥٥ - فإن ضرب مرتين فلا بأس.

\* قال الله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآ هُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَالْمَسُحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ فَلَيْتُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيُحِمْ وَلِيُحِمْ وَلَيْكُمْ وَلِيُعِمْ لَكُمْ وَلِيكُمْ ولِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ و

\* وعن جابر أن النبي عَلَيْ قال: «أعطيت خمساً لم يُعْطَهُن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تَحِل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» متفق عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) صحح الشيخ: أن التيمم يكون بكل ما تصاعد على الأرض، من تراب له غبار أو لا غبار له، أو رمل، أو حجر، أو غير ذلك؛ لأن الظاهر من حال النبي على أنه تيمم في كل موضع أدركته فيه الصلاة... (المختارات الجلية ص١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٤٣٥)، ومسلم (٥٢١).

٤٦ \_ ومن عليه حدثٌ أصغر لم يحل له:

۱ \_ أن يصليَ،

٢ \_ ولا أن يطوف بالبيت،

٣ \_ ولا يمسَّ المصحف.

٤٧ \_ ويزيد من عليه حدث أكبر:

١ \_ أنه لا يقرأ شيئاً من القرآن،

٢ ـ ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.

٤٨ \_ وتزيد الحائض والنفساء:

١ \_ أنها لا تصوم،

٢ ـ ولا يحل: وطؤها،

٣ \_ ولا طلاقها.

#### باب الحيض

٤٩ ـ والأصل في الدم الذي يصيب المرأة: أنه حيض، بلا حدٍ لسنّه، ولا قَدْره، ولا تَكَرُّره (١١).

<sup>(</sup>۱) بيَّن الشيخ صحة ما اختاره، وأطال النفس في الاستدلال في (المختارات الجلية ص٤٣، ٣٥)، ثم قال: ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أن لا حد لأقله ولا لأكثره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. وقال الشيخ (في القواعد والفروق ص١٢٥): «فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت =

- ٥ إلا إن أطبق الدم على المرأة، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيراً، فإنها تصير مستحاضة (١).
  - ٥١ \_ فقد أمرها النبي ﷺ أن تجلس عادتها (٢).
    - ٥٢ \_ فإن لم يكن لها عادة، فإلى تمييزها(٣).
- ٥٣ فإن لم يكن لها تمييز، فإلى عادة النساء الغالبة: ستة أيام أو سبعة.
  - والله أعلم.

\* \* \*

- وزالت أحكام الحيض، هذا الذي دلت عليه النصوص، وعليه العمل بين المسلمين، وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه، وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي، وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته جد محدود. وقد ذكر الشيخ الفروق بين الدماء الخارجة من فرج الأنثى، فلينظر في (القواعد والفروق " ص ١٦٩).
- (۱) صحح الشيخ جواز وطء المستحاضة لمن لم يخف العنت؛ لعدم منع النبي على أزواج المستحاضات من ذلك، ولأنها دم عرق، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك الوطء. (المختارات الجلية ص٢٦).
- (٢) كما في قصة أم حبيبة بنت جحش عند البخاري (١/٤٢٦)، ومسلم (٣٣٤).
  - (٣) وهو أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة.

# كتاب المسلاة<sup>(۱)</sup> [شروط الصلاة]

\_ تقدم أن الطهارة من شروطها:

٥٤ \_ ومن شروطها: دخولُ الوقت.

٥٥ \_ والأصلُ فيه حديث جبريل: «أنه أمّ النبي ﷺ في أول الوقت، وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٢).

٥٦ \_ وعن عبدالله بن عمرو \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي ﷺ قال: «وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم تحضر العصر،

ووقت العصر: ما لم تصفر الشمس،

ووقت صلاة المغرب: ما لم يغب الشَّفَق،

ووقت صلاة العشاء: إلى نصف الليل،

<sup>(</sup>۱) بيَّن الشيخ: أن من جحد وجوب الصلاة، أو تركها تهاوناً وكسلاً حُكِمَ بكفره، وجرى عليه ما جرى على المرتدين. (نور البصائر ص١٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱/۳۳۳)، وأبوداود (۳۹۳)، والترمذي (۱٤۹) وصححه،
 وابن خزيمة (۳۲۵)، والدارقطني (۱-۹).

- ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم (۱).
- ٥٧ ـ ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة؛ لقوله عَلَيْمَ: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة (٢)»(٣) متفق عليه.
- ٥٨ ـ ولا يحلُّ تأخيرها، أو تأخيرُ بعضها عن وقتها لعذر أو غيره (٤).
- ٥٩ ـ إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من: سفر، أو مطر<sup>(٥)</sup>، أو مرض، أو نحوها.
  - ٦٠ ـ والأفضل تقديمُ الصلاة في أول وقتها إلا:

<sup>(1)</sup> amba (117).

<sup>(</sup>۲) في «أ»: أدركها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ٥٧)، ومسلم (٦ ـ ٧). وقد بيَّن الشيخ: أن الإدراك في هذا الحديث يشمل جميع الإدراكات الجمعة والجماعة والوقت. (المختارات الجلية ص٢٩).

<sup>(3)</sup> نقل الشيخ في (المختارات الجلية ص٢٧): أن شيخ الإسلام ابن تيمية حكى اتفاق الأئمة على أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمداً لعذر من الأعذار غير الجهاد، فإن العلماء أجازوا تأخيرها لأجل الجهاد المشروع، وإن كان جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال، وأما ما سوى ذلك من الأعذار فلا يبيح التأخير، بل يصلي الإنسان في الوقت بحسب قدرته.

<sup>(</sup>٥) زيادة من «ب، ط».

- ١ \_ العشاء إذا لم يشق.
- ٢ ـ وإلا الظهر في شدة الحر.
- \* قال النبي ﷺ: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحرِّ من فيح جهنم»(١).
  - ٦١ \_ ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فوراً مرتّباً (٢).
- ٦٢ ـ فإن نسي الترتيب أو جهله، أو خاف فوت الصلاة (٣)، سقط الترتيب (٤ بينها وبين الحاضرة ٤)(٥).
- ٦٣ \_ ومن شروطها (٢): سترُ العورة بثوب مباح (٧)، لا يصف البشرة.
  - ٦٤ \_ والعورة ثلاثة أنواع:

١ \_ مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،

(۱) رواه البخاري (۲/ ۱۰ \_ ۱۸)، ومسلم (۲۱۵).

(۲) في «ب، ط»: المبادرة إلى قضائها مرتباً.

- (٣) قال الشيخ ابن عقيل: لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولاً واحداً،
   وكذا فوت صلاة الجماعة على الصحيح.
  - (٤) ليست في: «ب، ط».
- (ه) وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ. (المختارات الجلية ص ٢٩).
  - (٦) أي: الصلاة.
- (٧) قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسياً أو في حال الضرورة أنه لا
   إعادة عليه. (المختارات الجلية ص٢٩).

فجميع (١) بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها.

٢ - ومخففة: وهي: عورة ابن سبع سنين إلى عشر،
 وهي<sup>(٢)</sup> الفرجان.

٣ ـ ومتوسطة: وهي عورة من عداهم، من السرة إلى الركبة (٣).

\* قال تعالى: ﴿ ﴿ يَبَنِى مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

٦٥ \_ ومنها: استقبال القبلة:

\* قال تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٩، ١٤٩].

٦٦ \_ فإن عجز عن استقبالها، لمرض أو غيرِه سقط، كما

<sup>(</sup>١) في «ب، ط»: فإن جميع.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: فإنه. وفي «ط»: فإنها.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ في (المختارات الجلية ص٢٩): الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» يفسره حديث جابر: «إن كان الثوب واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتّزِر به، أو فخالف بين طرفيه»؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو قول جمهور العلماء.

تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها.

\* قال تعالى: ﴿ فَأَنَّقُواْ أَلَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦].

77 ـ «وكان النبي عَلَيْهِ يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به » متفق عليه (١١) ، وفي لفظ: «غير أنه لا يصلى المكتوبة».

٦٨ \_ ومن شروطها: النيـة (٢).

٦٩ \_ وتصح الصلاة في كل موضع إلا:

١ ـ في محل (٢) نجس،

۲ ـ أو مغصوب،

٣ \_ أو في مقبرة <sup>(٤)</sup>،

٤ \_ أو حمام،

(۱) رواه البخاري (۲/ ٤٨٩)، ومسلم (۷۰۰). ولا يلزمه أن يستقبل القبلة في إحرامه أو ركوعه أو سجوده على الصحيح، كما قرره الشيخ في (المختارات الجلية ص٣٢).

(۲) قال الشيخ في (المختارات الجلية ص٣٢): وأما مسائل النية في الصلاة، فالصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلاً، أو انتقالاً من انفراد إلى ائتمام، وبالعكس، ومن إمامة إلى ائتمام، أن ذلك كله جائز لا محذور فيه، فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي على النبي من النبي المناهم،

(٣) زيادة من: «ب، ط».

(٤) قال الشيخ في (الإرشاد ص٤٨): «سوى صلاة الجنازة فيها لا تضر».

٥ ـ أو أعطان إبل<sup>(١)</sup>.

\* وفي سنن الترمذي مرفوعاً (٢): «الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام» (٣).

#### باب صفة الصلاة

٧٠ ـ يستحب أن يأتي إليها بِسَكِيْنَة ووقار.

٧١ - فإذا دخل المسجد قال: «بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك»(٤).

(۱) قال الشيخ في (الإرشاد ص٤٨): «وأما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وأضعف من هذا قولهم: أسطحتها مثلها». وينظر أيضًا: (المختارات الجلية ص٣١).

(٢) زيادة من: «ب، ط».

(٣) رواه أبوداود (٤٩٢) والترمذي (٣١٧)، وابن ماجه (٧٤٥)، وابن حبان (موارد ٣٣٨)، والحاكم (١/ ٢٥١)، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم.

(٤) رواه ابن ماجه (٧٧١) من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى ــ رضي الله عنها ــ وفيه انقطاع؛ لأن فاطمة لم تدرك جدتها، ورواه الترمذي (٣١٤) دون قوله (بسم الله) وحسَّنه، ولعلَّه حسَّنه =

٧٢ ـ ويقدم: رجله اليمني لدخول المسجد.

٧٣ ـ واليسرى للخروج منه.

V ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: «وافتح لي أبواب فضلك»، كما ورد في ذلك (١) الحديث (١ الذي رواه أحمد وابن ماجه  $^{(7)}$ .

٧٥ \_ فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر.

٧٦ ـ ويرفع (٤) يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى شحمة (٥) أذنيه، في أربعة مواضع:

الشواهده، ومنها حديث أبي حميد أو أبي أسيد رواه النسائي (٣/٣٥) وأبوداود (٤٦٥) وابن ماجه (٧٧٢) ورواه مسلم (٧١٣) بلفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن ماجه (٧٧٣) وصححه البوصيري.

- (١) في «ط»: ورد ذلك في الحديث.
  - (٢) زيادة من: (ط).
- (٣) رواه أحمد (٢/ ٢٨٢)، والترمذي (٣١٤)، وابن ماجه (٧٧١)، من حديث فاطمة، قال الأرناؤوط في (زاد المعاد ٢/ ٣٧٠): وفي سنده ضعف وانقطاع، وله شاهد من حديث أنس عند ابن السني (٨٦)، وسنده ضعيف، فيتقوى به الحديث، ولذا حسنه الترمذي. اهـ.
  - (٤) في (ط): ورفع.
  - (٥) في (ط): شحمتي.

١ \_ عند تكبيرة الإحرام،

٢ ـ وعند الركوع،

٣ ـ وعند الرفع منه،

٤ ـ وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ (١).

٧٧ - ويضع يده اليمني على اليسرى،

٧٨ ـ فوق سرته، أو تحتها، أو على صدره.

٧٩ ـ ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»(٢)، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي ﷺ(٣).

۸۰ ـ ثم يتعوذ،

۸۱ ویبسمل،

٨٢ \_ ويقرأ الفاتحة،

٨٣ \_ ويقرأ معها، في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية

(۱) كما في حديث ابن عمر، رواه البخاري (٢/ ٢٢٢)، ومسلم (٣٩٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبوداود (۲۷٦)، والترمذي (۲٤٣)، وابن ماجه (۸۰٦)، والدارقطني (۵)، والبيهقي (۲/ ۳٤)، والحاكم (۱/ ۲۳۵)، وقال: «صحيح الإسناد» عن عائشة وأبي سعيد مرفوعاً، وقد رواه مسلم والحاكم وابن أبي شيبة والطحاوي عن عمر موقوفاً.

<sup>(</sup>٣) انظرها في صفة صلاة النبي ﷺ للألباني.

سورة تكون:

أ \_ في الفجر: من طوال المفصل(١)،

ب \_ وفي المغرب: من قصاره،

جــ وفي الباقي: من أوساطه.

٨٤ \_ يجهر في القراءة ليلاً،

٨٥ ـ ويُسِرّ بها نَهَاراً، إلا: الجمعة والعيد<sup>(٢)</sup>، والكسوف والأستسقاء فإنه يجهر بها<sup>(٣)</sup>،

٨٦ ـ ثم يكبر للركوع،

۸۷ \_ ویضع یدیه علی رکبتیه،

٨٨ ـ ويجعل رأسه حيالَ ظهره،

۸۹ \_ ويقول: «سبحان ربي العظيم»(٤)، ويكرره،

(۱) المفصل: من سورة ﴿ق﴾ إلى آخر القرآن، طواله: من ﴿ق﴾ إلى ﴿عـم﴾، وأوساطه: من ﴿عـم﴾ إلى ﴿الضحى﴾، وقصاره: من ﴿الضحى﴾ إلى ﴿الناس﴾.

- (٢) في «ط»: العيدين.
- (٣) ليست في: «ب، ط».
- (٤) رواه أحمد (٥/ ٣٨٢)، والدارمي (٢/ ٢٩٩)، وأبوداود (٨٧١)، والترمذي (٢٦١)، وصححه، والنسائي (٢/ ١٩٠)، وابن ماجه (٨٨٨) عن حذيفة أنه صلى مع النبي ﷺ، فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى».

9 - 9 وإن قال مع ذلك حال (١) ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي»(٢) فحسن،

٩١ ـ ثم يرفع رأسه،

٩٢ \_ قائلاً: «سمع الله لمن حمده». إن كان إماماً أو منفرداً،

٩٣ ـ ويقول الكل<sup>(٣)</sup>: «ربنا ولك الحمد، [حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه] ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «ب، ط»: في.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/ ١٩٩)، ومسلم (٤٨٤) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: أيضاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٧٦)، ولفظه: كان رسول الله على المحمد، ملء الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد»، ورواه أيضاً من حديث أبي سعيد كذلك (٤٧٧) وزاد فيه: «أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ». وروى عن ابن عباس نحوه أيضاً منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ». وروى عن ابن عباس نحوه أيضاً (٤٧٨)، وأما زيادة: [حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه]، فهي من حديث رفاعة بن رافع الزُرتي قال: كنا يوماً نصلي وراء النبي على فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: «من المتكلم»؟ قال: أنا، قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول» = قال: أنا، قال: «أنا، قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول» =

٩٤ ـ ثم يسجد على أعضائه السبعة:

كما قال النبي عَلَيْهُ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة \_ وأشار بيده إلى أنفه \_ والكفين والركبتين وأطراف القدمين» متفق عليه (١٠)،

٩٥ ـ ويقول: «سبحان ربى الأعلى»<sup>(٢)</sup>،

۹٦ \_ ثم يكبر،

۹۷ ـ ويجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى وهو الافتراش.

۹۸ ـ ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة (۳)، إلا في التشهد الأخير (٤)، فإنه يتورك: بأن يجلس على الأرض، ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن،

۹۹ ـ ويقول: «رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وارزقني، واجبرني وعافني»(٥).

<sup>=</sup> رواه البخاري (۷۹۹).

أخرجه البخارى (٢/ ٢٩٧)، ومسلم (٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الفقرة (٨٩).

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: وجميع جلسات الصلاة افتراش.

<sup>(</sup>٤) أي: في الصلاة التي فيها تشهدان (نور البصائر ص١٦).

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد (١/ ٣٧١)، وأبوداود (٥٨٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجه (٨٩٨)، والحاكم (١/ ٢٦٢)، وصححه، والبيهقي (٢/ ١٢٢).

- ١٠٠ ـ ثم يسجد الثانية كالأولى،
- ۱۰۱ ـ ثم ينهض مكبراً، على صدور قدميه،
  - ١٠٢ ـ ويصلى الركعة الثانية كالأولى.
    - ١٠٣ \_ ثم يجلس للتشهد الأول.
- 10.5 عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»(١).
  - ۱۰۵ \_ ثم ۲۱یکبر،
  - ۱۰۱ ـ ويصلي باقى صلاته بالفاتحة في كل ركعة (٢).
  - ١٠٧ \_ ("ثم يتشهد التشهد الأخير ")، (الموهو المذكور المذكور).
    - ۱۰۸ \_ (آویزید علی ما تقدم ۱۰٪:

١ ـ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما

أخرجه البخاري (۱۱/۱۱)، ومسلم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) في «ب، ط»: ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) في «ط»: ثم يتشهد في الجلوس الأخير.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: «ط».

<sup>(</sup>٥) وهو المذكور سابقاً في الفقرة (١٠٤).

<sup>(</sup>٦) في (ط): ويقول أيضاً.

- B1-W

صلیت علی آل إبراهیم إنك حمید مجید، وبارك علی محمد وعلی آل إبراهیم، إنك حمید مجید (۱).

٢ ـ أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر،
 ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح
 الدجال (٢).

٣ \_ ويدعو الله بما أحب.

۱۰۹ ـ ثم يسلم عن يمينه، وعن يساره «السلام عليكم ورحمة الله».

("لحديث وائل بن حجر، رواه أبوداود ")(٤).

١١٠ \_ والأركان القولية من المذكورات:

١ \_ تكبيرة الإحرام،

٢ \_ وقراءة الفاتحة على غير مأموم (٥)،

(۱) أخرجه البخاري (۲/۸۰۶)، ومسلم (۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٨٨)، عن أبي هريرة و(٥٩٠)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ﴿ط﴾.

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٩٩٧)، قال عبدالقادر الأرناؤوط في (جامع الأصول برقم ٢٥٦٦): وإسناده منقطع، فإن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.

<sup>(</sup>٥) صوَّب الشيخ: أن المأموم متى سمع قراءة الإمام، فلا قراءة عليه، ولا =

٣ - والتشهد الأخير (١) ،

3 - ellu-Ka<sup>(Y)</sup>.

١١١ - وباقى أفعالها: أركان فعلية، إلا:

١ - التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة (٣)،

٢ ـ والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام،

٣ ـ وقول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع،

٤ \_ و "سبحان ربي الأعلى " مرة (٤) في السجود،

و"رب اغفر لي" بين السجدتين مرة، مرة، وما زاد
 فهو مسنون،

٦ - وقول: «سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد،

٧ - و (ربنا لك الحمد) للكل.

١١٢ - فهذه الواجبات تسقط بالسهو، ويجبرها سجوده

= تشرع، وإذا لم يسمع وجبت عليه الفاتحة، سرية أو جهرية. قال: وهذا القول أعدل الأقوال في هذه المسألة، وتجتمع به الأدلة. (المختارات الجلية ص٣٨).

(٢) عدَّ الشيخ في (نور البصائر ص١٧) التسليمتين ركناً.

(٣) وكذلك الجلوس للتشهد واجب أيضاً. (نور البصائر ص١٧).

(٤) زيادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>۱) ذكر الشيخ أن من أركانها: الصلاة على النبي ﷺ. (نور البصائر ص١٧).

(السهو، وكذا بالجهل ().

١١٣ \_ والأركان لا تسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمداً.

١١٤ ـ والباقى سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة.

١١٥ \_ ومن الأركان (٢): الطمأنينة في جميع أركانها.

\* وعن أبي هريرة، أن النبي عَلَيْ قال: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن " جالساً، 'ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن أنهم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه (٥).

\* (أوقال عَلَيْةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». متفق عليه ١)(٧).

<sup>(</sup>١) ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>۲) في «ب، ط»: أركانها.

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: تعتدل.

<sup>(</sup>٤) ليست في: «أ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢/ ٢٣٧)، ومسلم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) زيادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٧) هذه قطعة من حديث مالك بن الحويرث المتفق عليه، لكن هذه اللفظة =

١١٦ \_ فإذا فرغ من صلاته:

١ ـ استغفر ثلاثاً، وقال:

٢ - اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام (١).

 $T = {}^{(Y)}V$  إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون  $T^{(T)}$ .

٤ - سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، ولم الحمد، وهو على كل شيء قدير. (٤ تمام المائة ٤)(٥).

<sup>=</sup> ليست عند مسلم بل رواها البخاري (٢/ ١١١) وغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٩١).

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة من الذكر ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٤٥)، وفيه زيادة: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وبدونها رواه النسائي وغيره.

<sup>(</sup>٤) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩٧٥).

١١٧ \_ والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر:

(اوهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ١)،

قال: «حفظت عن رسول الله ﷺ عشر ركعات:

\_ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها،

\_ وركعتين بعد المغرب في بيته،

ـ وركعتين بعد العشاء في بيته،

\_ وركعتين قبل الفجر<sup>(۲)</sup>» متفق عليه<sup>(۳)</sup>.

# باب سجود السهو والتلاوة والشكر(3)

١١٨ \_ وهو مشروع إذا:

١ ـ زاد الإنسان في صلاةٍ ركوعاً أو سجوداً أو قياماً،
 أو قعوداً، سهواً،

<sup>(</sup>١) زيادة من: اب، ط).

<sup>(</sup>٢) في اب، ط): الصبح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/٥٨)، ومسلم (٧٢٩) من حديث ابن عمر. وقد بيَّن الشيخ في كتابه (نور البصائر ص١٩): أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ ابن عقيل: جمع بينهما مع الفرق، فالأخيران نفل، والأول واجب في الجملة، وهكذا في البلوغ المرام، جمع بينهما.

٢ - أو نقص شيئاً من (المذكورات: أتى به وسجد للسهو (١)(٢))

٣ - أو ترك واجباً من واجباتها سهواً ٣٠٠،

٤ ـ أو شك في زيادة أو نقصان (٤).

\* وقد ثبت أنه ﷺ قام عن التشهد الأول فسجد (٥).

\* «وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذَكَّروه، فتمم وسجد للسهو»(٦).

(١) في «ب، ط»: أو نقص شيئاً من الأركان يأتي به ويسجد.

(٢) من ترك ركناً في ركعة سهواً فإنه يعود إليه متى ذكره، إلا إذا وصل إلى نظيره في الركعة التي تلي تلك الركعة، فيلغي الأولى وتقوم الثانية مقامها. (المختارات ص٣٥٥).

(٣) ليست في: «أ».

(٤) قال الشيخ في (المختارات الجلية ص٣٦): أصع الأقوال في شك المصلي في عدد الركعات: أنه يبني على اليقين ـ وهو الأقل ـ إن كان الشك متساوياً والأقل أرجع، وأنه يبني على غلبة ظنه إن كان له ظن راجع..

(ه) أخرجه البخاري (٩٢/٣)، ومسلم (٥٧٠)، من حديث عبدالله بن بُحَينة. وقد قرر الشيخ: أن المصلي إذا قام من التشهد الأول ناسيا، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لا يرجع، ولو لم يشرع في القراءة، لحديث المغيرة. (المختارات الجلية ص٣٥).

(٦) أخرجه البخاري (١٠/ ٤٦٨)، ومسلم (٥٧٣).

الظهر خمساً، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم» متفق عليه(١).

\* وقال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى: أثلاثاً، أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان» رواه أحمد ومسلم (٢).

١١٩ \_ وله أن يسجد قبل السلام أو بعده (٣).

١٢٠ \_ (أويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها أ)(ه).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/ ٤٠٣ ـ ٤٠٥)، ومسلم (٥٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳)، ومسلم (۵۷۱).

 <sup>(</sup>٣) وليس بعد سجود السهو تَشَهُّد، كما قرره الشيخ. (المختارات الجلية ص٣٦).

<sup>(</sup>٤) في «ب، ط»: ويسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة.

<sup>(</sup>ه) بيَّن الشيخ: أن سجود التلاوة إن كان في الصلاة فحكمه حكمها، وإن كان خارجها فهو دعاء يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة... ولا يدخل في عموم ما يشرع لها، بل أشبه ما له الدعاء، ومثله سجود الشكر بل أولى. (المختارات الجلية ص٣٦).

۱۲۱ ـ وكذلك إذا تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة، سجد لله شكراً.

١٢٢ ـ وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.

# باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها

۱۲۳ \_ تبطل الصلاة(١):

ا – بترك ركن أو شرط، وهو يقدر عليه عمداً أو سهواً أو جهلاً ( $^{7}$ إذا لم يأتِ به  $^{7}$ )، ( $^{9}$ وبترك واجب عمداً  $^{9}$ )،  $^{7}$  وبالكلام عمداً  $^{(3)}$ )،

<sup>(</sup>۱) قرر الشيخ: أن القولَ بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام قول ضعيف، لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أن كل مصلٍ لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أن صلاته صحيحة، وإنما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب المتابعة، لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادها تسري إلى صلاة المأموم. (المختارات الجلية ص٣٣).

<sup>(</sup>۲) ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>٣) ليست في: «أ».

<sup>(</sup>٤) قرر الشيخ: أن الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاة، سواء بان حرفان أم لا، وسواء كان لحاجة أم لا؛ لأنه لم يرد فيه ما يدل على الإبطال، وقياسه على الكلام غير صحيح، ولحديث على: «وإن كان في الصلاة تنحنح لي». كما بيَّن الشيخ: أن الكلام بعد سلامه سهواً لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة، وكذلك الكلام سهواً أو جهلاً في صلبها؛ =

٣ \_ وبالقهقهة،

٤ ـ وبالحركة الكثيرة عرفاً، المتوالية لغير ضرورة (١)؛
 لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به،
 وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.

## ١٢٤ \_ ويكره:

١ \_ الالتفات في الصلاة؛

لأن (٢) النبي ﷺ سئل عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه البخاري (٣).

٢ \_ ويكره العبث،

٣ \_ ووضعُ اليد على الخاصرة،

٤ \_ وتشبيك أصابعه،

٥ \_ وفرقعتُها،

<sup>=</sup> لحديث ذي اليدين، ومعاوية بن الحكم. (المختارات الجلية ص٣٤). وقال: تبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو والجهل. (نور البصائر ص١٧).

<sup>(</sup>۱) هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه (القواعد والفروق ص١٣٨).

<sup>(</sup>٢) في «أ»: كما سئل النبي ﷺ عن الالتفات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ ٢٣٤).

٦ ـ وأن يجلس فيها(١) مُقْعياً كإقعاء الكلب(٢)،

٧ ـ وأن يستقبلَ ما يلهيه،

 $\Lambda$  - أو يدخلَ فيها $^{(7)}$  وقلبه مشتغل:

ـ بمدافعة الأخبثين.

- أو بحضرة طعام يشتهيه (٤) ؟

لقوله عَلَيْهُ: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» متفق عليه (٥).

٩ ـ ونهى النبي ﷺ أن يفترش الرجلُ ذراعيه في السجود (٦).

<sup>(</sup>۱) زیادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>۲) الإقعاء له تفسيران: الأول: إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض، وهذا مكروه عند عامة الفقهاء، وعند المالكية حرام، لكن لا تبطل به الصلاة.

والثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه، ويضع يديه على الأرض، وهو مكروه عند الجمهور، ويرى الشافعية أنه بهذه الكيفية بين السجدتين سنة، للحديث في صحيح مسلم، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال: العبادلة كانوا يفعلونه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/٨٨).

<sup>(</sup>٣) ليست في: «ب».

<sup>(</sup>٤) ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>٥) بل رواه مسلم (٥٦٠) وغيره. دون البخاري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢/ ٣٠١)، ومسلم (٤٩٣).

## باب صلاة التطوع

## [صلاة الكسوف].

۱۲۵ \_ وآكدها: صلاة (۱) الكسوف (۲)، لأن النبي ﷺ فعلها وأمر بها.

١٢٦ \_ وتصلى على صفة حديث عائشة:

«أن النبي ﷺ جهر في صلاة الكسوف في قراءته (٣)، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات المتفق عليه (٤).

## [صلاة الوتر].

۱۲۷ \_ وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي ﷺ عليه حضراً وسفراً،

وحث الناس عليه.

۱۲۸ \_ وأقله: ركعة،

<sup>(</sup>۱) زیادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ في (المختارات الجلية ص٥٣): وقال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف؛ لأن النبي ﷺ فعلها وأمر الناس بها.

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: بقراءته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/٥٤٩)، ومسلم (٩٠١). وقد بيَّن الشيخ: أن ما روي من الصفات مخالفاً لهذه الصفة فإنه وَهُمٌّ من بعض الرواة، كما قال الأثمة: أحمد والبخاري وغيرهما. (المختارات الجلية ص٥٣٠).

١٢٩ ـ وأكثره: إحدى عشرة.

١٣٠ \_ ووقته: من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

١٣١ ـ والأفضل أن يكون آخرَ صلاته.

كما قال النبي ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» متفق عليه (١٠).

۱۳۲ ـ وقال: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل: فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره، فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل» رواه مسلم (٢٠).

#### [صلاة الاستسقاء].

١٣٣ - وصلاة الاستسقاء: سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء (٣).

١٣٤ ـ وتفعل كصلاة العيد في الصحراء.

١٣٥ ـ ويخرج إليها: متخشعاً متذللاً متضرعاً.

۱۳۲ ـ فیصلي رکعتین،

١٣٧ ـ ثم يخطب خُطبة واحدة،

- يكثر فيها: الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢/ ٤٨٨)، ومسلم (٧٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ ابن عقيل: وأيضاً إذا أجدبت الأرض.

- \_ ويلحُّ في الدعاء،
- \_ ولا يستبطئ الإجابة.
- ١٣٨ ـ وينبغي قبل الخروج إليها: فعلُ الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة:
  - ١ \_ كالاستغفار،
    - ٢ \_ والتوبة،
  - ٣ \_ والخروج من المظالم،
  - ٤ \_ والإحسان إلى الخلق،
- وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة،
   دافعة للنقمة. والله أعلم (١).

# [أوقات النهي]

۱۳۹ \_ وأوقات النهي عن النوافل المطلقة (۲): ۱ \_ من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيدَ رمح (۳).

<sup>(</sup>١) زيادة من: (ب، ط).

 <sup>(</sup>۲) رجَّح الشيخ: أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، كتحية المسجد، وكما لو صلى ثم دخل المسجد وهم يصلون في وقت نهي، ولذا قال هنا: النوافل المطلقة. (المختارات الجلية ص٣٧).

 <sup>(</sup>٣) رجَّح الشيخ: أن النهي يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر، كما هو صريح الحديث الذي في مسلم، وكصلاة العصر، فإن النهي فيها يتعلق =

٢ ـ ومن صلاة العصر إلى الغروب.

٣ - ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول.
 والله أعلم.

#### باب صلاة الجماعة والإمامة

• ١٤ - وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضراً وسفراً.

كما قال النبي ﷺ: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام (۱)، ثم آمر رجلاً يؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم (۲) من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة (۳)، فأحَرِّق عليهم بيوتهم بالنار» متفق عليه (٤).

١٤١ ـ وأقلها: إمام ومأموم.

١٤٢ ـ وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله (٥).

بصلاتها لا بوقتها. (المختارات الجلية ص٣٧).

<sup>(</sup>١) في «ب، ط»: أن تقام.

<sup>(</sup>٢) في اب، طا: انطلق بحِزَم من حطب إلى.

<sup>(</sup>٣) في "ب، ط»: إلى أناس يتخلفون عنها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲/ ۱۲۵)، ومسلم (۲۵۱).

<sup>(</sup>٥) صوّب الشيخ: أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق. (المختارات الجلية ص٣٨).

- ١٤٣ ـ وقال ﷺ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» متفق عليه (١٠).
- ١٤٤ \_ وقال: "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فإنها لكم نافلة» رواه أهل السنن<sup>(۲)</sup>.
- ۱٤٥ \_ وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به (٣)، \_ وعن أبي فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر،
  - \_ وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع(٤)،
- وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد<sup>(٥)</sup>،
  - \_ وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد،

(۱) رواه البخاري (۲/ ۱۳۱)، ومسلم (٥٦٠).

<sup>(</sup>۲) رواه أبوداود (۵۷۵ ـ ۵۷۱)، والترمذي (۲۱۹) وصححه، والنسائي (۲/ ۱۱۲).

 <sup>(</sup>٣) صوّب الشيخ: صحة ائتمام المفترض خلف المتنفل؛ لقصة معاذ،
 وصحة إمامة الصبي في الفرض والنقل؛ لقصة عمرو بن سَلِمَة الجرمي.
 (المختارات الجلية ص٤٤).

<sup>(</sup>٤) بيَّن الشيخ: أن مسابقة الإمام عمداً مبطلة للصلاة، إذا كان المسابق عالماً بالحال والحكم، سواء سبقه بركن أو ركنين، وسواء أدركه الإمام أو رجع هو إلى ترتيب الصلاة. (المختارات الجلية ص٤٠).

<sup>(</sup>٥) في اب، طا): ربنا ولك الحمد.

- وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون (١) رواه أبوداود (7), وأصله في الصحيحين (7).

# ١٤٦ \_ وقال: «يؤم القوم:

- ـ أقرؤهم لكتاب الله،
- فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة،
- فإن كانوا في السُّنَّة سواء فأقدمهم هجرة،
- فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً أو سناً (٥)،

(۱) في «أ، ب»: أجمعين، وهي كذلك عند ابن ماجه، وفي أكثر المصادر بالرفع.

- (٢) رواه أبوداود (٦٠٣). وقد قرر الشيخ: صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة أو شيء من شروطها إذا أتى بما يقدر عليه، سواء كان إمام الحي أو غيره، وسواء كان بمثله، أو بغير مثله. (المختارات ص٤٢).
  - (٣) البخاري (٢/ ١٧٣)، ومسلم (٤١١).
    - (٤) ليست في: «ب، ط».
- (ه) قرَّر الشيخ: أن الأتقى والأورع مقدم على الأشرفِ صاحبِ النسب، بل ومقدم على السِّن، وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات.

كما قرر: أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع، أو من جهة الأفعال؛ لقوله ﷺ في أثمة الجور: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم»؛ ولأن صلاة الفاسق =

\_ ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تَكْرِمته إلا بإذنه» رواه مسلم (١١).

١٤٧ \_ وينبغي:

١ \_ أن يتقدم الإمام.

٢ \_ وأن يتراص المأمومون.

 $T = e_{i} \sum_{j=1}^{n} e_{j} \sum_{j=1}^{n} e_{j}$ 

۱٤۸ ـ ومن صلى فذاً ركعة (٣) خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته.

189 \_ وقال ابن عباس: «صلیت مع النبي ﷺ ذات لیلة، فقمت عن یساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه». متفق عليه (٤).

صحيحة بنفسه، فصلاته بغيره كذلك، وعلى هذا جرى الصدر الأول، حتى إن بعض الأئمة كشيخ الإسلام وغيره يرون أن أصل اعتزال الأئمة الفساق والصلاة منفرداً من طريق أهل البدع والرفض، والقول بذلك ذريعة إلى التخلف عن الجماعة، فالحق الذي لا ريب فيه: أن الصلاة كالجهاد، تصلى خلف كلِّ بَرِّ وفاجر، وقد أطال الشيخ النفس في هذه المسألة فانظرها في (المختارات الجلية ص٤٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) في «ط»: ويكملوا الصف.

 <sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: ركعة وهو فَذَّ.

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه البخاري (٣/١٩٢)، (١١٦/١١)، ومسلم (٧٦٣). وقد قرر =

10٠ وقال ﷺ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا (اإلى الصلاة الموادن وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا». متفق عليه (٢).

١٥١ ـ وفي الترمذي: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حالي، فليصنع كما يصنع الإمام»(٣).

# باب صلاة أهل الأعذار(٤)

١٥٢ ـ والمريض يعفى عنه حضور الجماعة(٥).

الشيخ: أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة، لا واجب تبطل بتركه الصلاة.. وأما إدارة النبي ابن عباس فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛ لأنه لم يُنْـه عنه. (المختارات ص٤٥).

(۱) ليست في: «أ».

(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۳۹۰)، ومسلم (۲۰۲). وقد قرر الشيخ: أن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. (المختارات الجلية ص٣٩).

(٣) رواه الترمذي (٥٩١)، وقال: «هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده، إلا ما روي من هذا الوجه»، وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعن.

(٤) وهم: المريض، والمسافر، والخائف. (نور البصائر ص١٩).

(٥) بيَّن الشيخ: أن المريض \_ إذا قدر على الصلاة قائماً إذا كان وحده، وإن حضر الجماعة صلى جالساً \_ أنه يحضر الجماعة، ويصلي جالساً؛ = ۱۵۳ ـ وإذا كان القيام يزيدُ مرضَه: صلى جالساً، فإن لم يُطِق: فعلى جنب؛

لقول النبي عَلَيْ لعمران بن حصين: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري(١).

10٤ \_ وإن شق عليه فعلُ كلِّ صلاةٍ في وقتها فله: الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين، في وقت إحداهما.

## [صلاة المسافر]:

١٥٥ \_ وكذا(٢) المسافرُ يجوز له الجمع.

<sup>=</sup> لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح. (المختارات الجلية ص٤٦).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ٥٨٧) وقد بيّن الشيخ في (المختارات الجلية ص ٤٦): أنه لم يثبت عن النبي على في صلاة المريض إلا هذا الحديث، وأما صلاته بطرفه أو بقلبه فإنه لم يثبت، ومفهوم هذا الحديث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وقد قرر الشيخ في كتابه (نور البصائر ص ١٩): أنه إن لم يستطع على جنبه صلى مستلقياً، ويومي بالركوع والسجود، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه.

## [صلاة الخوف]:

١٥٨ ـ وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي ﷺ:

۱۵۹ ـ فمنها: حديث صالح بن خوّات عمن صلى مع النبي على عن النبي على عنها: ورقاع (٣) صلاة الخوف:

ـ أن طائفة صَفت معه، وطائفة وِجاه العدو.

\_ فصلى بالذين معه ركعة،

وقرر أيضاً: أنه يترخص المسافر وإن كان هائماً أو تائهاً لا يقصد جهة معينة أو يطلب ضالة.

وقرر: أنه لا تشترط نية الجمع ولا نية القصر، بل إذا وجد العذر المبيح لهما جاز ذلك، ولو لم ينو.

كما لا يشترط في الجمع الموالاة، بل متى وجد العذر جاز الجمع. (المختارات الجلية ص٤٧، ٤٨، ٤٩).

(۲) في «ط»: في رمضان.

(٣) غزوة وقعت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نَقبَتْ من الحفاء، فلفوا عليها الخِرق.

<sup>(</sup>۱) قرر الشيخ: أن رخص السفر مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفراً، دون التقيد بمسافة معينة؛ لعدم ورود الدليل على التحديد. كما قرر: أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه مسافر، وإن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.

- \_ ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم،
- ـ ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو،
- \_ وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقبت،
  - \_ ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم،
    - \_ ثم سلَّم بهم المتفق عليه (١).
- ١٦٠ ـ وإذا اشتد الخوف: صلوا رجالاً ورُكْبَاناً إلى القبلة وإلى غيرها، يومِئون بالركوع والسجود.
- ١٦١ ـ وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره.
- \* قال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (٢).

#### باب صلاة الجمعة

١٦٢ \_ كلُّ من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطناً بيناء (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷/ ٤٢١)، ومسلم (۸٤۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣/ ٢٥١)، ومسلم (١٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) بيّن الشيخ: أن الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء؛
 لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وحديث: =

۱۶۳ ـ ومن شرطها<sup>(۱)</sup>:

۱ ــ فعلُها في وقتها<sup>(۲)</sup>.

۲ ـ وأن تكون بقرية <sup>(۳)</sup>.

٣ ـ وأن يتقدمها خطبتان.

١٦٤ \_ وعن جابر قال: كان النبي ﷺ إذا خطب:

ـ احمرّت عیناه، وعلا صوته، واشتد غضبُه، حتی کأنه مُنْذر جیش یقول: «صبّحکم ومسّاکم».

- ويقول: «أما بعد، فإن خير الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمد، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة» رواه مسلم (٤٠).

<sup>= «</sup>الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة...» ضعيف... والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة، التي لا تعلق لها بالمال. (المختارات الجلية ص٠٥).

<sup>(</sup>۱) في «ط»: شروطها.

<sup>(</sup>۲) ذكر الشيخ: أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهراً. (نور البصائر ص۲۰).

 <sup>(</sup>٣) قرر الشيخ: أنه لم يصح في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء. (المختارات الجلية ص٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٧).

- وفي لفظ له (۱): «كانت خطبة رسول الله عَلَيْة يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته».

روایة له  $(^{(Y)}$ : «من یهد الله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادی له» $(^{(Y)}$ .

\_ وقال: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه» رواه مسلم (٤).

١٦٥ \_ ويستحب أن يخطُبَ على منبر،

١٦٦ \_ فإذا صَعِد أقبل على الناس فسلَّم عليهم،

١٦٧ \_ ثم يجلس ويؤذن المؤذن.

۱٦٨ ـ ثم يقوم فيخطب ١٦٨

١٦٩ \_ ثم يجلس،

<sup>(</sup>١) زيادة من: "ط".

<sup>(</sup>٢) زيادة من: (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٩).

<sup>(</sup>ه) بيَّن الشيخ: أن ما اشترطه بعضهم في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي على، وقراءة آية، لا دليل عليه، وأنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فإنه كاف، وأن ما ذكروه كمال ليس بلازم. (المختارات الجلية ص٥١).

١٧٠ \_ ثم يخطب الخُطْبة الثانية،

١٧١ \_ ثم تقام الصلاة،

۱۷۲ ـ فیصلي بهم (۱) رکعتین،

١٧٣ \_ يجهر فيهما بالقراءة.

۱۷٤ ـ يقرأ في الأولى ب: «سبِّح»، وفي الثانية ب: «الغاشية»، أو ب: «الجمعة والمنافقين» (۲).

١٧٥ \_ ويستحب لمن أتى الجمعة أن:

١ ـ يغتسلَ.

٢ \_ ويتطبب.

٣ ـ ويلبسَ أحسنَ ثيابه.

٤ \_ ويبكر إليها.

۱۷۱ ـ وفي الصحيحين: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت»(٣).

۱۷۷ ـ ودخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال: «صليت؟» قال: لأ، قال: «قم فصلٌ ركعتين» متفق عليه (٤).

<sup>(</sup>۱) زیادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٢) في «ط»: المنافقون.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ ٤٠٧)، ومسلم (٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/ ٤١٢)، ومسلم (٨٧٥).

# باب صلاة العيدين(١)

۱۷۸ - «أمر (۲) النبي ﷺ الناس بالخروج إليهما (۲) حتى العَوَاتق (٤) والحُيَّض، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحُيَّض المصلى» متفق عليه (۵).

١٧٩ ـ ووقتها: من ارتفاع الشمس قِيدَ رُمْح إلى الزوال(٦٠).

١٨٠ \_ والسنة:

١ \_ فعلُها في الصحراء،

(۱) قرر الشيخ: أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي ﷺ كان يأمر بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حضَّ عليها هذا الحض. (المختارات الجلية ص٥٢).

- (۲) في «أ»: وأمر.
- (٣) في «ط»: إليها.
- (٤) العواتق: جمع عاتق، وهي: الجارية البالغة أو التي قاربت البلوغ.
  - (٥) أخرجه البخاري (١/٤٦٦)، ومسلم (٨٩٠).
- (٦) بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تقضى إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها.
   (نور البصائر ص٢١).

٢ ـ وتعجيلُ الأضحى،

٣ ـ وتأخيرُ الفطر،

٤ ـ والفطر ـ في الفطر (١) خاصة قبل الصلاة ـ بتمرات وتراً.

٥ ـ وأن يتنظف ويتطيب لها،

٦ ـ ويلبس أحسن ثيابه.

٧ ـ ويذهب من طريق، ويرجع من آخر (٢).

۱۸۱ \_ فیصلی بهم رکعتین،

۱۸۲ ـ بلا أذان ولا إقامة (٣).

١٨٣ \_ يكبر في الأولى: سبعاً بتكبيرة الإحرام،

١٨٤ \_ وفي الثانية: خمساً سوى تكبيرة القيام (٤).

<sup>(</sup>١) أي في عيد الفطر.

<sup>(</sup>٢) في «ب، ط»: أخرى.

<sup>(</sup>٣) بيَّن الشيخ: أنه لا ينادى بـ «الصلاة جامعة» إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاستسقاء؛ لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة إلى النداء فيهما لكون وقتهما معلوماً، بخلاف الكسوف. (المختارات الجلية ص٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) في «أ»: الإحرام.

۱۸۵ \_ يرفع يديه مع كل تكبيرة،

١٨٦ ـ ويحمد الله ويصلي على النبي ﷺ بين كل تكبيرتين،

١٨٧ \_ ثم يقرأ الفاتحة وسورة،

١٨٨ \_ يجهر بالقراءة فيها،

۱۸۹ \_ فإذا سَلَّم خطب (١) خطبتين، كخطبتي الجمعة (٢)،

١٩٠ \_ إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت.

١٩١ \_ ويستحب:

١ \_ التكبيرُ المطلق:

\_ ليلتي العيد،

\_ وفي كل عشر ذي الحجة.

٢ \_ والمقبدُ:

\_ عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الب، طا : خطب بهم.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ: "الصحيح: أنه يستحب افتتاح جميع الخطب بالحمد: الجمعة والعبد وغيرهما؛ لأنه ﷺ لم يثبت عنه أنه افتتح خطبة بغير الحمد. . . (المختارات ص٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ: والقلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام =

وصفته (١): «الله أكبر، الله أكبر (٢)، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

\* \* \*

التشريق؛ لأن الله خصها بالأمر بالذكر، ولقوله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله»، ولأن عمر كان يكبر في قبته بمنى فيكبر من حوله، حتى تَرْتج مِنى تكبيراً. (المختارات الجلية ص٥٢).

<sup>(</sup>۱) ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>۲) في «هذا ذكر ثلات تكبيرات.

#### كتساب الجنبائسز

۱۹۲ \_ قال النبي ﷺ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم (۱).

۱۹۳ \_ وقال: «اقرؤوا على موتاكم يس» رواه النسائي وأبوداود (۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۱٦)، وقد بيَّن الشيخ: أن عيادة المريض من آكد الأعمال، وتتأكد في حق القريب ومن له حق عام أو خاص، وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده، ولا يضجره بكثرة الأسئلة، بل يراعي حاله، وإذا احتضر سُن تعاهدُ بلِّ حلقه، وتلقينه الشهادة، فإذا مات سن تغميضه، وتليين مفاصله، والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين والحمل والدفن، وهذه فروض كفاية. (نور البصائر ص٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/٧٢)، وأبوداود (٣١٢١)، وابن ماجه (١٤٤٨)، وابن حبان (٧٢٠)، والحاكم (١/٥٦٥)، وأبوداود الطيالسي (٩٣١)، وغيرهم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان، قال الحافظ في (التلخيص ٢/١١٠): وأعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبوبكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث». وانظر: الإرواء (٦٨٨).

- ۱۹٤ ـ وتجهيز الميت، بغسله (۱) وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه: فرضُ كفاية،
- ١٩٥ \_ قال النبي عَلَيْ : «أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم »(٢).
- ۱۹٦ \_ وقال: «نفس المؤمن معلقة بِدَيْنِه حتى يقضى عنه» رواه أحمد والترمذي (٣).
- ۱۹۷ ـ والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة (٤).
  - ١٩٨ \_ وصفة الصلاة عليه:

(۱) في «ب، ط»: كتغسيله.

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ١٨٢)، ومسلم (٩٤٤).

- (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٠)، ٥٠٥، (٥٠٨)، والترمذي (١٠٧٨)، وابن ماجه (٢٤١٣)، والدّارمي (٢/ ٢٦٢)، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.
- (٤) قال الشيخ في (نور البصائر ص٢٦): وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل، أمين، ثم بعد تغسيله يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض، يُلف في كل واحدة منها، ويجعل الحنوط على منافذه ومواضع سجوده، وبين أكفانه، والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولُفافتين.

· ١ ـ أن يقومَ فيكبر (١) فيقرأ الفاتحة.

٢ ـ ثم يكبرَ ويصلي على النبي ﷺ.

٣ ـ ثم يكبر ويدعو للميت فيقول:

- اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا (٢)، وشاهدنا وغائبنا، وذَكَرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان (٣).

- اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الذنوب كما يُنَقّى الثوب الأبيض من الدَّنَس، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله»(٤).

- وإن كان صغيراً قال بعد الدعاء العام: «اللهم اجعله

<sup>(</sup>١) في اب، ط»: أن يكبر.

<sup>(</sup>۲) في «ب، ط» جعلت هذه متأخرة بعد قوله: أنثانا.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (۳۱۸/۲)، وأبوداود (۳۲۰۱)، والترمذي (۱۰۲٤)، وابن ماجه (۱٤٩٨)، وأبن حبان (موارد ۷۵۷)، والحاكم (۳۵۸/۱)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩٦٣)، وقوله: «اللهم لا تحرمنا أجره...» قطعة في ختام الحديث الذي قبله.

فَرَطاً (۱) لوالديه، وذُخْراً، وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقّل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقِهِ برحمتك عذاب الجحيم»(۲).

١٩٩ ـ ثم يكبر ويسلم.

- ٢٠٠ وقال النبي ﷺ: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً، إلا شفّعهم الله فيه» رواه مسلم (٣).
- ۲۰۱ ـ وقال: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قِيرَاط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه (٤٠).

٢٠٢ ـ ونهي النبي ﷺ أن:

١ ـ يُجَصَّصَ القبر.

٢ ـ وأن يُقْعَد عليه.

٣ ـ وأن يُبْنَى عليه » رواه مسلم (٥).

(١) هذا دعاء ذكره الفقهاء كابن قدامة في «المغنى»، وليس حديثاً.

(٣) أخرجه مسلم (٩٤٨).

(٤) رواه البخاري (٣/ ١٩٦)، ومسلم (٩٤٥).

(٥) أخرجه مسلم (٩٧٠). وقد بيَّن الشيخ: أن البناء على القبور =

 <sup>(</sup>۲) الفرط: السابق المتقدم، أي: اجعله سابقاً لهما إلى الجنة، والفرط:
 يقال للواحد والجمع.

۲۰۳ \_ وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل» رواه أبوداود وصححه الحاكم(۱).

٢٠٤ \_ ويستحب تعزيةُ المصاب بالميت.

۲۰۵ ـ وبكى النبي ﷺ على الميت، وقال: «إنها رحمة» (٢).

٢٠٦ مع أنه لعن النائحة (٣) والمستمعة (٤).

۲۰۷\_ وقال: «زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة» رواه مسلم (٥).

۲۰۸ ـ وینبغی لمن زارها أن یقول: «السلام علیكم أهل دار قوم مؤمنین، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون، (اویرحم

<sup>=</sup> وتجصيصها وتبخيرها والجلوس والكتابة عليها كله محرم؛ لأن الوعيد الوارد في ذلك لا يَقْصُر عن درجة التحريم. (المختارات الجلية ص٥٤).

<sup>(</sup>۱) أخرَجه أبوداود (۳۲۲۱)، والحاكم (۱/۳۷۰)، والبيهقي (۵٦/۶)، وحسنه النووي في الأذكار (۱٤۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) النياحة: البكاء على الميت بصياح وعويل.

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٣١٢٨) عن أبي سعيد. وفيه عطية العوفي وابنه وحفيده، وكلهم ضعفاء، من طرق أخرى لا يصح شيء منها. (إرواء الغليل ٧٦٩).

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (۹۷۷).

الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية ()، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية»(٢).

٢٠٩ وأيُّ قربة فَعَلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم (٣)
 نَفَعَه ذلك. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لیست فی: «ب، ط».

<sup>(</sup>٢) هذا الدعاء مجموع من عدة روايات، ينظر جامع الأصول (١١/١١).

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: ثوابها لمسلم نَفَعه.

#### كتساب الزكساة

۲۱۰ ـ وهي واجبة على:

۱ \_ كل مسلم.

۲ \_ حُـرِّ .

٣ \_ ملكَ نصاباً.

٢١١ \_ ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا:

١ \_ الخارج من الأرض.

٢ ـ وما كان تابعاً للأصل، كنماء النصاب، وربح
 التجارة، فإن حولَهما حولُ أصلهما.

٢١٢ \_ ولاتجب الزكاة إلا في أربعة أنواع:

١ \_ السائمةِ من بهيمة الأنعام.

٢ ـ والخارج من الأرض.

٣ \_ والأثمــان.

٤ \_ وعروضِ التجارة (١).

كما قرر الشيخ: أنه يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال إلى التمكن من =

<sup>(</sup>۱) قرر الشيخ: أن إبدال النصاب الزكوي بنصاب زكوي آخر لا يقطع الزكاة، ولا يمنعها، سواء كان جنسه أو من جنس آخر.

## [زكاة السائمة]

٢١٣ ـ فأما السائمة (١): فالأصل فيها حديث أنس: أن أبا بكر ـ رضى الله عنه ـ كتب له:

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله (٢):

- في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في (٣) كل خمس: شاة،

- فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها: بنتُ مَخَاض (٤) أنثى، فإن لم تكن فابنُ لَبُونِ (٥) ذكر.

الأداء، وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط لا ضمان على صاحبه.
 كما صحح: جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر إذا كان ذلك لمصلحة.
 [المختارات الجلية ص٥٥، ٥٨].

(۱) السائمة: هي التي ترعى في المباح الحولَ أو أكثرَه، والسَّوْم: إرسال الماشية في الأرض ترعى فيها.

(٢) في «أ»: لم يذكر الحديث، وإنما قال: «إلى آخر الحديث المشهور وهو محتو على أحكام كثيرة».

(٣) رواية البخاري: (من).

(٤) وهي ما تم لها سنة، سميت بذلك؛ لأن أمها قد مَخَضَت في الغالب، والماخض: الحامل.

(٥) وهو ما تم له سنتان؛ لأن أمه قد وضعت غيره غالباً، فهي ذات لبن. =

- فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها: بنت لبون أنثى.
- فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها: حِقَّةُ (١) طَرُوقة الجَمَل.
- \_ فإذا بلغت واحداً وستين إلى خمس وسبعين ففيها: حَذَعَة (٢).
  - \_ فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها: بنتا لبون.
- فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها: حقَّتان طروقتا الجمل.
- \_ فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة.
- \_ ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها.

# وفي صدقة الغنم:

\_ في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة.

ومثله بنت اللبون.

<sup>(</sup>۱) ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يُحْمَل عليها وتركب.

<sup>(</sup>۲) ما تم لها أربع سنين؛ والجذع: اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط، كما في القاموس.

- فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها: شاتان.
- ـ فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها: ثلاث شياه.
  - فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائة شاة.
- فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً عن أربعين شاة: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها.
- ولا يُجْمَع بين متفرق، ولا يُفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة (١).
- وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (٢).
- (۱) صورة الجمع بين المتفرق: أن يجمع ثلاثة نفر شياههم ولكل واحد أربعون شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها لم يجب فيها جميعاً إلا شاة.
- وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة، فيكون عليهم فيها ثلاث شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة.
- (٢) المراد: أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرجا زكاتهما كأنها لرجل واحد، وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته، فإذا كان لكل منهما عشرون شاة، فإن عليهما شاة، فتؤخذ من أحدهما ويَرْجع على صاحبه بنصف قيمة الشاة، وهكذا.

- ـ ولا يخرج في الصدقة هَرِمة ولا ذات عُوَار (١).
  - ـ وفي الرِّقَة<sup>(٢)</sup> في مائتي درهم: ربع العشر.
- \_ فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها.
- ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حِقَّة فإنها تقبل منه الحِقَّة، ويَجْعَلُ معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً.
- ومن بلغت عنده صدقة الحِقة وليست عنده الحِقّة، وعنده الجَذَعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصدِّق عشرين درهما أو شاتين» رواه البخاري<sup>(٣)</sup>.
- ۲۱۶ \_ وفي حديث معاذ: أن النبي ﷺ أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً أو تبيعة (٤)، ومن كل أربعين: مسنة (٥) رواه أهل السنن (٦).

<sup>(</sup>١) ذات العُوار: قيل: هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.

<sup>(</sup>٢) الرُّقَّة: الدراهم المضروبة من الفضة، جمعها: رِقَات ورِقون.

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۳/ ۳۱۲ ـ ۳۱۷).

<sup>(</sup>٤) ما تم له سنة، وسمي تبيعاً؛ لأنه يتبع أمه في المسرح.

<sup>(</sup>٥) ما تم له سنتان، وسميت بذلك لزيادة سنها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبوداود (١٥٧٨)، والترمذي (٦٢٣) وحسنه، والنسائي (٢٦/٥)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والحاكم (١/ ٣٩٨)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

#### ٢١٥ \_ وأما صدقة الأثمان:

فقد تقدم (۱) أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي (۲) درهم. وفيها ربع العشر.

٢١٦ ـ وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: (٣).

فقد قال النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» متفق عليه (٤٠).

والوَسْق: ستون صاعاً، فيكون النصاب للحبوب والثمار: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ.

٢١٧ ـ وقال النبي ريكي : «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثرَياً: العشر،

- وفيما سقي بالنَّضْح: نصفُ العُشْر». رواه البخاري (ه).

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب، ط».

<sup>(</sup>٢) في (ط): مائتا.

<sup>(</sup>٣) المكيلة المدخرة. (نور البصائر ص٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٣٣٢)، ومسلم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٤٧/٣). والعَثري: هو الذي يشرب الماء بعروقه من غير على الماء من غير على الماء من غير عمل صاحبه.

٢١٨ \_ وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا<sup>(١)</sup> ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه أهل السنن<sup>(٢)</sup>.

٢١٩ ـ وأما عُرُوض التجارة: وهو<sup>(٣)</sup> كلُّ ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح.

٢٢٠ ـ فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة (٤).

<sup>(</sup>۱) لیست فی اب، ط۱.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبوداود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٥/٤٢)، وابن حبان (موارد ٤٩٨)، والحاكم (١/٢٠٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن حبان والحاكم من حديث ابن أبي حثمة، وفي إسناده عبدالرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل، قال البزار: وقد تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد رواه البزار من طريق ابن لهيعة. وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. والمراد بالحديث: أن على جباة الزكاة الذين يبعثهم الإمام أن يتركوا لأصحاب الزروع والثمار ثلث الزكاة أو ربعها حسب المصلحة ليفرقوه بأنفسهم على أقاربهم وجيرانهم ونحوهم.

<sup>(</sup>٣) في (ط): وهي.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ: الصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله. كما أن الصحيح جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها. وأن العقارات =

۲۲۱ \_ ويجب فيه: ربع العشر.

۲۲۲ ـ ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مُمَاطل أومُعْسر لا وفاء له: فلا زكاة فيه (۱).

٢٢٣ ـ وإلا، ففيه الزكاة.

٢٢٤ ـ ويجب الإخراج من وسط المال.

٢٢٥ ـ ولا يجزئ من الأَدْوَن.

٢٢٦ - ولا يلزم الخيار<sup>(٢)</sup> إلا أن يشاء ربه.

٢٢٧ ـ وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً: «في الرِّكَازِ الخُمُس» متفق عليه (٣).

المعدة للكراء إذا لم تجب الزكاة في أقيامها، فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. (المختارات الجلية ص٥٦). كما بيَّن الشيخ: أن بيت الإنسان وعقاره الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها، والحيوانات ـ غير الإبل والبقر والغنم ـ فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض. (نور البصائر ص٢٥).

(۱) قرر الشيخ: أن الزكاة في مثل هذه الأموال لا تجب إلا إذا قبضها وحال عليها الحول بعد قبضها. (المختارات الجلية ص٥٥).

(٢) الخيار: الأعلى والأجود.

(٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣٦٤)، ومسلم (١٧١٠). الرِّكاز: هو الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض، فالركاز خاص بما يكون مدفوناً.

#### باب زكاة الفطر

# ۲۲۸ \_ عن (۱) ابن عمر قال:

- \_ «فَرَضَ رسول الله عَلَيْ زكاة الفطر:
- \_ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير،
- على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.
- \_ وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه (٢).

#### ۲۲۹ \_ وتجب:

١ ـ لنفسه، ولمن (٣) تلزمه مُؤْنته.

٢ \_ إذا كان ذلك فاضلاً عن قوت يومه وليلته.

 $^{(3)}$  من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بُرِّ.

٢٣٠ ـ والأفضل فيها: الأنفع<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «أ»: وعن.

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه البخاري (٣/ ٣٦٧)، ومسلم (٩٨٤، ٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: عن نفسه وعمن.

<sup>(</sup>٤) في «ب، ط»: صاعاً.

<sup>(</sup>ه) قَالَ الشيخ: الصحيح: أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحلِّ الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير =

٢٣١ ـ ولا يحل تأخيرُها عن يوم العيد.

٢٣٢ ـ وقد فرضها رسول الله ﷺ: طُهرةً للصائم من اللغو والرَّفَ، وطُعْمة للمساكين.

- فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة.
- ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبوداود وابن ماجه (١).
- ٢٣٣ ـ وقال ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل فلبه معلق<sup>(٢)</sup> بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إنى أخاف الله،
- ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه،
  - ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» متفق عليه (٣).

الأصناف الخمسة، إذا كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه.
 [المختارات الجلية ص٥٧].

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود (۱۲۰۹)، وابن ماجه (۱۸۲۷)، والحاكم (۲،۹/۱)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۲) في «ب، ط»: معلق قلبه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٣/٢)، ومسلم (١٠٣١). ومناسبة ذكر الشيخ =

## باب أهل الزكاة ومن تدفع له

٢٣٥ \_ ويجوز الاقتصار على واحد منهم؛

لقوله ﷺ لمعاذ<sup>(۲)</sup>: «فإن هم أطاعوك لذلك<sup>(۳)</sup>، فأعلمهم: أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه (٤٠).

٢٣٦ \_ ولا تحل الزكاة:

للحديث: أن فيه الترغيب في الصدقة والإسرار بها.

<sup>(</sup>١) في «ب، ط»: إلا للثمانية.

<sup>(</sup>٢) ليست في: «أ».

<sup>(</sup>٣) في «أ، ب»: أطاعوا لك لذلك.

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البخاري (٣/ ٣٥٧)، ومسلم (١٩). ووجه الدلالة من الحديث: أنه ذكر صنفاً واحداً من الأصناف الثمانية، فدلَّ على جواز الاقتصار على صنف واحد.

١ ـ لغني،

٢ - ولا لقوى مكتسب<sup>(١)</sup>،

٣ - ولا لآل محمد، وهم بنو هاشم ومواليهم،

٤ \_ ولا لمن تجب عليه نفقته حال (٢) جريانها،

٥ ـ ولا لكافر.

٢٣٧ ـ فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم.

٢٣٨ ـ ولكن كلما كانت أنفع نفعاً عاماً أو خاصاً فهي أكمل.

٢٣٩ ـ وقال النبي ﷺ: «من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جَمْراً، فليسْتَقِل أو ليستكثر» رواه مسلم (٣).

٢٤٠ ـ وقال لعمر ـ رضي الله عنه ـ: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك» رواه مسلم (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «أ»: ولا تحل الزكاة لغني مكتسب.

<sup>(</sup>۲) في «ب، ط»: وقت.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۰٤۱).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣/ ٣٣٧)، ومسلم (١٠٤٥). ومعنى (غير مشرف) أي: غير متعرض له، وحريص عليه. ومعنى (وما لا): أي: وما لا يكون كذلك، بأن لا يجيء إليك إلا ونفسك مائلة إليه، فلا تتبعه نفسك في الطلب واتركه. ينظر: (توضيح الأحكام للبسام ٣/ ١٢٠).

#### كتناب الصيحاة

٢٤١ ـ الأصل فيه: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ . . . ﴾ عَلَيْتُكُمْ الطِّياتِ [البقرة: ١٨٣].

۲٤٢ \_ ويجب صيام رمضان على كل:

١ \_ مسلم (١)،

٢ \_ بالغ،

٣ \_ عاقل،

٤ \_ قادر على الصوم،

٥ \_ برؤية (٢) هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً (٣)،

<sup>(</sup>١) ليست في: «أ».

<sup>(</sup>۲) في ((أ)) برؤيته.

ور الشيخ: أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم، ولا يستحب. وقال: الصواب: أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس صريح في ذلك. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك قولاً واحداً، واختار شيخ الإسلام: أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جداً، مبني على أصل: وهو أن الأحكام لا تلزم إلا =

قال ﷺ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» متفق عليه (١).

وفي لفظ: «فاقدروا له<sup>(۲)</sup> ثلاثين»، وفي لفظ: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري<sup>(۳)</sup>.

٢٤٣ ـ ويصام برؤية عدل لهلاله (٤)، ولا يقبل في بقية الشهور الا عدلان.

٢٤٤ ـ ويجب تبييت النية لصيام الفرض.

٢٤٥ ـ وأما النفل: فيجوز بنية من النهار.

٢٤٦ ـ والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمسافر: لهما الفطر والصيام (٥).

٢٤٧ ـ والحائض والنفساء: يحرم عليهما الصيام، وعليهما القضاء.

بعد بلوغها. . . [المختارات ص٥٩ و٢٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۳/٤)، ومسلم (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: اب، ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٩/٤)، ومسلم (١٠٨١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من: ﴿ط).

<sup>(</sup>ه) صَوّبَ الشيخ: أن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله، ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإقامة. (المختارات الجلية ص٢١).

- ٢٤٨ ـ والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما: أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً.
- ٢٤٩ ـ والعاجز عن الصوم، لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه: فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.
- ٢٥٠ ـ ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل، أو بشرب، أو قيء عمداً، أو حجامة، أو إمناء بمباشرة.
- 101\_ إلا من أفطر بجماع<sup>(۱)</sup> فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يعتل من أفطر بجماع<sup>(۲)</sup> شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام<sup>(۳)</sup> ستين مسكيناً.
- ٢٥٢ \_ وقال النبي ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه (٤٠).
- ۲۵۳\_ وقال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» متفق عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ: الصحيح أن المُجامِع والمُجَامَع ناسياً أو مكرهاً أنه لا فطر عليه ولا كفارة؛ لأنه إذا كان الأكل الذي هو أسل المفطرات قد عفي فيه عن النسيان، فالجماع كذلك. (المختارات الجلية ص٦٣).

<sup>(</sup>۲) في «ب، ط»: فيصوم.

<sup>(</sup>٣) في «ط»: فيطعم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤/ ١٥٥)، ومسلم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٩٨/٤)، ومسلم (١٠٩٨).

٢٥٤ ـ وقال: «تسخروا، فإن في السحور بركة» متفق عليه (١).

۲۵۵ ـ وقال: «إذا أفظر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور» رواه الخمسة (۲).

٢٥٦ - وقال ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري<sup>(٣)</sup>.

٢٥٧ ـ وقال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه (٤).

٢٥٨ - وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفّر السنة الماضية، والباقية،

٢٥٩ - وسئل عن صوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة الماضية، ٢٦٠ - وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه، أو أنهزل عليَّ فيه» رواه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۹/۶)، ومسلم (۱۰۹۵).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۷/۶، ۲۱۶)، وأبوداود (۲۰۵)، والترمذي (۲۰۸، ۲۰۸) وابن (۲۰۹۰)، وابن خزيمة (۲۰۲۷)، وابن حبان (موارد ۸۹۲، ۸۹۳)، والحاكم (۲/۲۳۱)، وقال: صحيح على شرط البخاري، والبيهقى (۲/۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٦/٤، ١٠/٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤/ ١٩٢)، ومسلم (١١٤٧).

مسلم (١).

۲٦١ وقال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال؛ كان
 كصيام الدهر» رواه مسلم (۲).

۲٦٢ \_ وقال أبوذر: «أمرنا رسول الله عَلَيْةِ أن نصوم من الشهر (٣ثلاثة أيام ٣)، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» رواه النسائي والترمذي (٤).

٢٦٣ \_ ونهى عن صيام يومين: «يوم الفطر، ويوم النحر» متفق عليه (٥).

٢٦٤ \_ وقال: «أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» رواه مسلم (٦٠).

770 \_ وقال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله أو يهماً بعده» متفق عليه (٧).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) روه مسلم (١١٦٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٠)، والترمذي (٧٦١) وحسنه، والنسائي (٤/ ٢٢٣)، وابن حبان (موارد ٩٤٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤/ ٢٣٩)، ومسلم (٨٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١١٤١).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۶/ ۲۳۲)، ومسلم (۱۱۱٤).

- ٢٦٦ وقال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه (١٠).
- ٢٦٧ ـ «وكان ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده» متفق عليه (٢).
- ٢٦٨ وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه (٣).

\* \* \*

- (۱) أخرجه البخاري (۱/ ۹۲، ۱۱۵/۶)، ومسلم (۷٦٠).
- (٢) أخرجه البخاري (١/٤١)، ومسلم (١١٧٢)، وقد بيَّن الشيخ: أن الصحيح: عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد؛ لعدم وروده. (المختارات الجلية ص٦٣).
- (٣) أخرجه البخاري (٣/ ٧٠)، ومسلم (٨٢٧)، وفي هامش نسخة «ب» علق قائلاً: لا أدري ما مناسبة الحديث بهذا الكتاب، وهو بالكتاب التالي أنسب، وعليه جرى العلماء قديماً وحديثاً. اهـ.
- قلت: مناسبة الحديث ظاهرة، حيث ذكر كَثْلَتْهُ ما يدل على مشروعية الاعتكاف في الحديث الذي قبله، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ففي ذكر هذا الحديث بيان أنه لا يجوز شد الرّحْلِ للاعتكاف لأي مسجد إلا لهذه الثلاثة. والله أعلم.

#### كتساب المسج

- ٢٦٩ ـ والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ۲۷۰ والاستطاعة: أعظم شروطه، وهي: مِلْك الـزاد
   والراحلة، بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية.
- ۲۷۱ \_ ومن الاستطاعة: أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر (۲).
- ٢٧٢ \_ وحديث جابر (٣) في حجِّ النبي عَلَيْةِ يشتمل على أعظم
- (۱) فائدة: قرر الشيخ: أن العبد إذا حجَّ بعد بلوغه وقبل حريته أن حجته هي حجة الإسلام، ولا يلزمه إعادتها بعد حريته. كما قرر الشيخ أن النائب في الحج لا يلزمه أن يكون من بلد المنوب عنه. [المختارات الجلبة ص ٦٤].
  - (٢) في (ط): احتاجت، وفي (ب، ط): إلى سفر.
- (٣) في نسخة «أ» ما نصّه: وقد ذُكر في الأصل المنقول منه هذا حديث جابر بكماله الذي رواه مسلم، وهو يشتمل على معظم أحكام الحج فليرجع إليه. اه. ولم يذكر حديث جابر، وهذا يبين أن النسخة التي بأيدينا قد نقلها الشيخ كَلَّلَةُ بخطه عن نسخة سابقة، هي أصل الكتاب.

أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم (١) عن جابر بن عبدالله \_ رضي الله عنهما \_.

ا ـ أن النبي عَلَيْ مكث في المدينة تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير (كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله عَلَيْق، ويعمل مثله ).

٢ - فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحُلَيفة، فولدت أسماء بنت عُمَيس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع? قال: اغتسلي، واستثفري (٣) بثوب، وأحرمي.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۸). قال النووي (۸/ ۱۷۰) عن هذا الحديث: "وهو حديث عظيم، مشتمل على جمل من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبوداود كرواية مسلم، قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبوبكر بن المنذر جزءاً كبيراً، وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً، ولو تقصّى لزيد على هذا القدر قريب منه...».

<sup>(</sup>۲) لیست فی: «ب».

<sup>(</sup>٣) استثفار المرأة: أن تشد على وسطها شيئاً، ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم، وتشدها من ورائها وقدامها ليمنع الخارج، وفي معناها: الحفائظ الآن. (توضيح الأحكام للبسام ٣/٢٢).

" \_ ('فصلى رسول الله ﷺ في المسجد ' ثم ركب القَصُواء ('' حتى إذا استوت به ناقته على البيداء (") أهل بالتوحيد: «لبيك (٤) اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».

٤ - وأهل (٥) الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد وسول الله ﷺ عليهم شيئاً منه،

٥ ـ ولزم رسول الله ﷺ تلبيته.

٦ ـ قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف
 العمرة.

٧ \_ حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن،

۸ \_ فطاف سبعاً<sup>(۱)</sup>،

<sup>(</sup>۱) ليست في: «ط».

<sup>(</sup>٢) اسم لناقة النبي ﷺ، وذكرت باسم العضباء والجدعاء. وقيل: وهي التي هاجر عليها.

<sup>(</sup>٣) البيداء: الفلاة، جمعها: بيد.

<sup>(</sup>٤) لبيك: أي: إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك دائمة، والتثنية للتأكيد والتكثير.

<sup>(</sup>a) **الإهلال**: رفع الصوت بالتلبية.

 <sup>(</sup>٦) في هامش (ب): ليس في مسلم (فطاف سبعاً) وما بعدها يغني عنها.

٩ ـ فرمل ثلاثاً (١)، ومشى أربعاً،

١٠ - ثم نفذ (٢) إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عُمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥].

١١ ـ فصلى رُكعتين، فجعل المقام بينه وبين البيت.

١٢ ـ وفي رواية: «أنه قرأ في الركعتين: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَكْ لَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَ فِرُونَ ﴾ ».

١٣ ـ ثم رجع إلى الركن واستلمه،

١٤ - ثم خرج من الباب إلى الصفا،

10 \_ فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُورَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

١٦ ـ فرقى عليه حتى رأى البيت،

١٧ \_ فاستقبل القبلة،

۱۸ - فوحد الله وكبره، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات.

<sup>(</sup>١) الرَّمَل: الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: تقدم.

١٩ ـ ثم نزل ومشى إلى المروة،

٠٠ \_ حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى،

۲۱ \_ حتى إذا صعدتا مشى،

۲۲ ـ حتى أتى المروة (١١)، ففعل على المروة كما فعل على الصفا،

٢٣ ـ حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أَسُقِ الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة»،

٢٤ \_ فقام سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم، فقال: يا رسول الله عَلَيْ أصابعه الله، ألعامنا هذا، أم لأبد؟ فشبك رسول الله عَلَيْ أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين \_ لا، بل لأبد أبد».

٢٥ ـ وقدم عليٍّ من اليمن ببُدْن النبي (٢) ﷺ، (١ فوجد فاطمة ممن حل، ولبست ثياباً (٣) صبيغاً واكتحلت،

<sup>(</sup>١) ذكر في هامش «ب»: في الأصل مكان هذه الزيادة: «فنادى وهو على المروة والناس تحته» ولا أصل لها في مسلم ولا في غيره.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «للنبي»، والمثبت من مسلم، ونسخة «ب».

<sup>(</sup>٣) ليست في المطبوع، وأثبته من مسلم.

فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله على محرِّشاً على فاطمة للذي صنعت، مستفتياً لرسول الله على فاطمة لذي صنعت، مستفتياً لرسول الله على فاطمة نأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: «صَدَقَت، صَدَقَت ()، ماذا قلت حين فرضت الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تَحِلّ.

٢٦ ـ قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي علي مائة.

۲۷ ـ قال: فحل الناس كلهم، وقصروا، إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدى

۲۸ ـ فلما كان يوم التروية (۲) توجهوا إلى مني،

٢٩ ـ فأهلوا بالحج.

٣٠ ـ وركب النبي ﷺ فصلى بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر،

٣١ ـ ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس،

(١) ليست هذه القطعة من الحديث مذكورة في نسخة «ب» وهي في «ط».

<sup>(</sup>٢) هو اليوم الثامن من ذي الحجة.

٣٢ ـ وأمر بقبة من شَعَر تضرب له بنمرة (١)، فسار رسول الله على ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز (٢) رسول الله على متى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها،

٣٣ \_ حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحِلَت له،

٣٤ ـ فأتى بطن الوادي (٣) ـ فخطب الناس: وقال: "إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا: دم أبن ربيعة بن الحارث ـ كان مُسْتَرُضَعاً في بني سَعْد فقتلته هذيل ـ، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فرشكم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فرشكم

<sup>(</sup>١) موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات.

<sup>(</sup>٢) أي: جاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات.

<sup>(</sup>٣) أي: وادي عُرَنة، يحد عرفة من الجهة الغربية، وليس من عرفة.

أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها(١) إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات،

٣٥ ـ ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر،

٣٦ ـ ولم يصل بينهما شيئاً.

٣٧ ـ ثم ركب حتى أتى الموقف،

۳۸ ـ فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات (۲)، وجعل حبل المشاة (۳) بين يديه، واستقبل القبلة،

<sup>(</sup>١) في «ط» وكذلك في مسلم: ينكتها. وقد بيَّن الشراح أن بعض الطرق وردت بالتاء وبعضها بالباء، والباء أقرب في المعنى.

<sup>(</sup>٢) هي صخرات ملتصقة بالأرض، تقع خلف جبل عرفات، فهي عنه شرقاً، فالواقف عندها يستقبل الجبل (جبل إلال) الذي يسميه العامة (جبل الرحمة) والقبلة معاً.

<sup>(</sup>٣) حبل المشاة بالحاء، هو الطريق الذي يسلكه المشاة، ويكون هذا الحبلُ أمام الواتف على الصخرات وبين يديه.

٣٩ \_ فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص،

٤٠ ـ وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله عليه وقد شنق للقصواء الزمام (١)، حتى إن رأسها يصيب مَوْرِك رحله (٢)،

٤١ ـ ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس، السكينة، السكينة»، كلما أتى حبلاً<sup>(٣)</sup> من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد،

٤٢ \_ حتى أتى المزدلفة،

٤٣ \_ فصلى بها المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين،

٤٤ \_ ولم يسبح بينهما شيئاً،

٤٥ ـ ثم اضطجع حتى طلع الفجر(١)،

(۱) شنق: ضم وضيّق، والزمام: هو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير ليقاد به ويمنع به.

(٢) المَوْرِك: الموضع من الرحل يجعل عليها الراكب رجله. والرحل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب.

(٣) الحَبْل: بالحاء، التل اللطيف من الرمل الضخم.

(٤) صوب الشيخ: أنه لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر، إلا لأهل العذر، فيرخص لهم قبيل الفجر. (المختارات الجلية ص٦٥).

٤٦ ـ وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة،

٤٧ ـ ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام،

٤٨ \_ فاستقبل القبلة،

٤٩ \_ فدعاه، وكبره، وهلله، ووحده،

٥٠ ـ فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً،

٥١ ـ فدفع قبل أن تطلع الشمس،

٥٢ ـ وأردف الفضل بن العباس.... حتى أتى بطن مُحَسِّر (١)، فحرك قليلًا،

٥٣ ـ ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكرى،

05 – حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة (7)، فرماها بسبع حصيات (7)،

٥٥ ـ يكبر مع كل حصاة منها،

<sup>(</sup>١) مُحَسِّر: وادِ يقع بين مزدلفة ومنى، أسرع النبي ﷺ فيه، فكان الإسراع فيه سُنَّة.

<sup>(</sup>٢) كانت عند الجمرة الكبرى ـ جمرة العقبة ـ شجرة، لكنها أزيلت قديماً.

<sup>(</sup>٣) بيَّن الشيخ: أن الصواب: أن الرامي يستقبل الجمرة وقت الرمي؛ لفعل النبي على أن في جمرة العقبة والنبي على في البيت عن يساره ومنى عن يساره في الجمرة الصغرى. والوسطى، والبيت عن يمينه ومنى عن يساره في الجمرة الصغرى. (المختارات الجلية ص٦٦).

٥٦ \_ مثل حصى الخَذْف،

٥٧ \_ رمى من بطن الوادي،

٥٨ ـ ثم انصرف إلى المنحر،

٥٩ ـ فنحر ثلاثاً وستين بيده،

٦٠ ـ ثم أعطى عليًا فنحر ما غَبر، وأشركه في هديه،
 ٦١ ـ ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعة، فجُعِلَت في قدر،
 وطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها.

٦٢ ـ ثم ركب رسول الله عَلَيْ فأفاض إلى البيت (١)،

٦٣ \_ فصلى بمكة الظهر،

75 ـ فأتى بني عبدالمطلب، يسقون على زمزم، فقال: «انزعُوا بني عبدالمطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سِقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلواً فشرب منه» رواه مسلم (۲).

۲۷۳ ـ وكان ﷺ يفعل المناسك، ويقول للناس: «خذوا عني مناسككم» (۳).

<sup>(</sup>۱) رَدَّ الشيخ على القائلين بجواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى [المختارات ص٦٥].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨). وقد اختصره الشيخ هنا.

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمـــد (۳/ ۳۱۸، ۳۳۲، ۳۳۷، ۳۲۷)، ومسلـــم (۱۲۹۷)،
 وغیرهما.

\_ فأكمل ما يكون من الحج: الاقتداء بالنبي ﷺ فيه وأصحابه \_ رضى الله عنهم.

٢٧٤ ـ ولو اقتصر الحاج على:

أ\_الأركانِ الأربعة التي هي:

١ - الإحرام،

٢ ـ والوقوف بعرفة،

٣ \_ والطواف،

٤ \_ والسعى.

ب ـ والواجباتِ التي هي:

١ \_ الإحرام من الميقات،

٢ ـ والوقوف بعرفة إلى الغروب،

٣ ـ والمبيت ليلة النحر بمزدلفة (١)،

٤ \_ وليالي أيام التشريق بمني،

٥ \_ ورمى الجمار،

٦ والحلق أو التقصير (٢): لأجزأه ذلك.

٢٧٥ ـ والفرق بين ترك الركن في الحج، وترك الواجب:

<sup>(</sup>۱) والمبيت الواجب إلى جزء من النصف الثاني من الليل. (نور البصائر ص ٣١).

<sup>(</sup>٢) والسابع من الواجبات: طورف الوداع. (نور البصائر ص٣١).

- أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية،
- \_ وتارك الواجب: حجه صحيح، وعليه إثم، ودم لتركه.
- ٢٧٦ ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد.
- ٢٧٧ \_ فالتمتع هو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه،
- وعليه دم (١) إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام.
  - ۲۷۸ \_ والإفراد هو: أن يحرم بالحج مفرداً ٢٠٠٠.

٢٧٩ \_ والقران:

أ\_ أن يحرم بهما معاً.

ب\_ أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.

۲۸۰ \_ ويضطر المتمتع<sup>(۳)</sup> إلى هذه الصفة<sup>(٤)</sup>?
 أ \_ إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته.

<sup>(</sup>١) في (ط): هدي.

<sup>(</sup>۲) في «ط»: من الميقات مفرداً.

<sup>(</sup>۳) زیادة من «ب، ط».

<sup>(</sup>٤) أي: الصفة الثانية للقران.

ب \_ وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.

۲۸۱ ـ والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.

٢٨٢ ـ ويجتنب المحرم وقت إحرامه (١)(٢):

١ \_ حلقَ الشعر،

٢ - وتقليمَ الأظفار،

٣ - ولبسَ المخيط، ("إن كان رجلًا ")،

٤ \_ وتغطيةَ رأسه إن كان رجلًا،

٥ ـ والطيب (٤) رجلاً وامرأة،

٦ ـ وكذا يحرم على المحرم: قتلُ صيد البر الوحشي المأكول، والدلالةُ عليه، والإعانةُ على قتله.

٧ - وأعظم محظورات الإحرام: الجماع؛ لأنه مغلظ تحريمه<sup>(٥)</sup>، مفسدٌ للنسك، موجبٌ لفدية بدنة.

<sup>(</sup>١) في «ب، ط»: ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من.

<sup>(</sup>٢) صحح الشيخ: أن من فعل محظوراً ناسياً فلا فدية عليه، ولو كان إزالة شعر أو ظفر، بل ولو كان صيداً. [المختارات الجلية ص٦٥].

<sup>(</sup>٣) زيادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٤) في "ب، ط": ومن الطيب.

<sup>(</sup>o) في «ط»: تحريمه مغلظ.

### ٢٨٣ \_ وأما فدية الأذي:

إذا غطى رأسه، أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب، فيخير بين:

١ \_ صيام ثلاثة أيام،

٢ \_ أو إطعام ستة مساكين،

٣ ـ أو ذبح شاة.

# ٢٨٤ \_ وإذا قتل الصيد خُيِّر بين:

١ \_ ذبح مثله \_ إن كان له مثل من النعم.

٢ - وبين تقويم المثل بمحل الإثلاف، فيشتري به طعاماً فيطعمه، لكل مسكين مُدُّ بُرِّ، أو نصف صاع من غيره،

٣ ـ أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

٢٨٥ \_ وأما دم المتعة والقران:

فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية.

٢٨٦ \_ فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثةً في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها (١)، وسبعةً إذا رجع.

٢٨٧ \_ وكذلك حكم:

<sup>(</sup>١) في «ط»: منها.

أ ـ من ترك واجباً،

ب ـ أو وجبت عليه الفدية لمباشرة.

۲۸۸ ـ وكلُّ هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: فلمساكين الحرم من مقيم وأفقى.

٢٨٩ \_ ويجزئ الصومُ بكل مكان.

۲۹۰ ـ ودم النسك كالمتعةِ والقرانِ والهدي المستحب<sup>(۱)</sup> يأكل منه ويهدى ويتصدق<sup>(۲)</sup>.

۲۹۱ ـ والدم الواجب لفعل المحظور، أو ترك الواجب ـ ويسمى دم جبران ـ لا يأكل منه شيئاً، بل يتصدق بجميعه؛ لأنه يجرى مجرى الكفارات.

### ٢٩٢ \_ وشروط الطواف مطلقاً:

١ ـ النيـة،

٢ ـ والابتداء (٣) به من الحَجَر،

- ويسن (٤) أن يستلمه ويقبِّله،

- فإن لم يستطع أشار إليه،

<sup>(</sup>١) في "ب، ط": المستحب أن يأكل.

<sup>(</sup>٢) ضبط الشيخ ابن عقيل هذه الفقرة على هذا النحو: ودم النسك كالمتعةِ والقرانِ والهدي المستحبِّ يأكل منه ويهدي ويتصدق.

<sup>(</sup>٣) في اب، ط): وأن يبدأ.

<sup>(</sup>٤) في اب؛ وسن له. وفي اطا: يسن له.

- ويقول عند ذلك: (ابسم الله )، الله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد الم

٣ \_ وأن يجعل البيت عن يساره.

٤ \_ ويُكُمِّل الأشواط السبعة.

٥ ـ وأن يتطهر من الحَدَث والخَبَث.

٢٩٣ \_ والطهارة في سائر الأنساك \_ غير الطواف \_ سنة غير واجبة.

« وقد ورد في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام» (٢).

۲۹۶ \_ وسين<sup>(۳)</sup>:

١ ـ أن يَضْطَبع في طواف القدوم: بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفه على عاتقه الأيسر،

<sup>(</sup>١) زيادة من اب طا.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۹۲۰)، والنسائي (۲۲۲/۰)، والحاكم (۲۲۲۲)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (۱۳۸/۱)، ونقل تصحيحه عن ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وصححه الألباني (الإرواء برقم ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ويسن، وفي (ط): ويسن له.

 $Y = e^{i}$ ن يرمل في الثلاثة أشواط الأورا() منه، ويمشي في الباقي.

٢٩٥ ـ وكل طواف سوى هذا لا يُسَن فيه رَمَل ولا اضْطباع.

٢٩٦ ـ وشروط السعى:

١ ـ النيـة،

٢ \_ وتكميل السبعة،

٣ - والابتداء من الصفا.

٢٩٧ ـ والمشروع: أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه؛

لقوله ﷺ: «إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمى الجمار لإقامة ذكر الله»(٢).

۲۹۸ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمَّا فتح الله على رسوله مكة

- قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحلَّ لأحد كان قبلى، وإنما

<sup>(</sup>١) في «ط»: الأوائل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۶، ۷۰، ۱۳۹)، وأبوداود (۱۸۸۸)، والترمذي (۲/ ۹۰). وصححه، والدارمي (۲/ ۰۰).

أحلت (۱) لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدى:

- \_ فلا يُنَفَّرُ صَيْدُها.
- ـ ولا يُخْتَلَى شوكها.
- ـ ولا تَحِلُّ ساقطتها إلا لمنشد.
- ـ ومن قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين».
- فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: «إلا الإذخر» متفق عليه (٢٠).

۲۹۹\_ وقال: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» رواه مسلم (۳).

(۱) في «ط»: حلت.

- (۲) أخرجه البخاري (۱/۱۹۷، ۱۹۷، ۲۰/۸، ومسلم (۱۳۵۶)، ومعنى لا يختلى: أي لا يُحْصَد. والإِذْخَر: واحده إِذْخِرَة، وهو شجر صغار، عروقه تمضي في الأرض، وقضبانه دقاق، ورائحته طيبة. يسدُّون به خلل اللَّبِن في القبور، ويجعلونه تحت الطين وفوق الخشب عند تسقيف البيوت؛ ليسد الخلل ويمسك الطين فلا يسقط.
- (٣) أخرجه البخاري (٤/ ٨١، ٢٧٩/٦، ٢١/١٤)، ومسلم (١٣٧٠)، وعَيْر: جبل أسود بحمرة، مستطيل من الشرق إلى الغرب، يشرف على. المدينة النبوية من الجنوب، وبسفحه الشمالي وادي العقيق الذي فيه بئر عروة بن الزبير. و «ثور»: جبل صغير مستدير أحمر يقع شمال المدينة، وموقعه: خلف جبل أحُد، وعليه فجبل أُحُد من الحرم.

٣٠٠ ـ وقال: «خمس من الدواب كلهن فاسق، يُقْتَلُن في الحل والحرم:

الغراب، والحِدَأة (١)، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» متفق عليه (٢).

## باب الهدي والأضحية والعقيقة

٣٠١ ـ تقدم ما يجب من الهدي، وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.

٣٠٢ - ولا يجزئ فيها إلا:

١ ـ الجذع من الضأن، وهو: ما تم له نصف سنة.

۲ ـ والثنـــي .

ـ من الإبل: ما له خمس سنين.

ـ ومن البقر: ما له سنتان.

ـ ومن المَعْز: ما له سنة.

<sup>(</sup>١) الحِدَأَة: طائر من الجوارح يَنْقَضّ على الجرذان والدواجن والأطعمة. جمعه: حِدَاً وحِدَاءٌ، وحِدْآن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦/ ٣٥٥)، ومسلم (١١٩٩). والعقور: هو العادي الذي تغلبت فيه صفة السباع، فصار كثير العض والجرح للناس والحيوان.

٣٠٣ \_ قال على: «أربع لا تجوز في الأضاحي (١):

العَوْراء البَيِّن عَوَرُها،

والمريضة البين مرضُها،

والعرجاء البين ضَلَعُها،

والكبيرة التي لا تُنْقِي» صحيح رواه الخمسة<sup>(٢)</sup>.

٣٠٤ ـ وينبغي أن تكون كريمةً، كاملةَ الصفات (٣)، وكلما

(١) في «ب، ط»: الضحايا.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك (٢/٢٨٤)، وأحمد (٤/٢٨٩)، وأبوداود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧) وصححه، وابن ماجه (٣١٤٤)، وابن حبان (موارد والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٢/١٥٠)، وصححه الحاكم (٤/٣٢٣)، وقال الحافظ ابن حجر (في التهذيب ٤/١٨٢): صحيح، أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنه أحمد بن حنبل، فقال: ما أحسنه من حديث...». قوله: (الكبيرة) هكذا ورد أيضًا في بلوغ المرام (ط السبل ٤/١٩١). والذي ورد في الكتب السابقة وغيرها (الكسير، الكسيرة، الكسراء)، وفي أكثر الروايات: (العجفاء)، ووجدت في مسند الشاميين (٢٧٧/١) في حديث عتبة بن عبدالسلمي: والكسراء: الكبيرة.

ومعنى لا تنقي: أي: لا نِقي فيها، والنَّقِي بكسر النون: هو مُنَّحُ العظم، جمعه: أنقاء. وقوله: البين ضَلَعُها: أي ميلها.

 <sup>(</sup>٣) قرر الشيخ: أن عضباء الأذن والقرن تجزئ، إذا لم يبلغ العضب منها
 أن يجرحها جرحاً تكون به معيبة أو مريضة. (المختارات الجلية ص٦٧).

177

كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها.

٣٠٥ ـ وقال جابر: «نحرنا مع النبي ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة» رواه مسلم (١).

٣٠٦ ـ وتسن العقيقة في حق الأب،

٣٠٧ - عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

٣٠٨ ـ قال ﷺ: «كل غلام مُرْتَهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق (٢)، ويسمى صحيح، رواه الخمسة (٣).

٣٠٩ ـ ويأكل من المذكورات، ويُهدي، ويتصدق.

٣١٠ ـ ولا يعطي الجازِرَ أجرته منها<sup>(٤)</sup>، بل يعطيه هديةً أو صدقةً.

\* \* \*

أخرجه مسلم (۱۳۱۸).

<sup>(</sup>۲) في (ط): ويحلق رأسه.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (٥/١٢)، وأبوداود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢) وصححه، والنسائي (٧/١٦٦)، وابن ماجه (١٣٦٥)، والحاكم (٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة من: «ب، ط».

## كتاب البُيُـوع [شروط البيع]

٣١١ \_ الأصل فيه (١) الحل، قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُوأَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

٣١٢ \_ فجميع الأعيانِ من عقار وحيوان وأثاث وغيرها \_ يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع (٢).

٣١٣ \_ فمن أعظم الشروط:

### [الشرط الأول]:

الرضا: لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجِكُرَةً عَنْ تَرَاضِ مِبْكُمَّ ﴾ [النساء: ٢٩].

[الشرط الثاني]:

٣١٤ ـ وأن لا يكون (٣) فيها غرر وجهالة؛ لأن النبي ﷺ «نهى

(١) في «ط»: فيها.

<sup>(</sup>۲) قرر الشيخ: جواز بيع المصحف وشرائه، إذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك. كما قرر أنه يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم بين الفاتحين، كأرض مصر والشام والعراق، ولو كان من غير المساكن، وتكون عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها، وعليه عمل المسلمين. وكذلك بيوت مكة، فإنه يصح بيعها وإجارتها.. ينظر: (المختارات الجلية ص٦٩، ٧٠).

<sup>(</sup>٣) في «ط»: إلا أن يكون.

عن بيع الغرر» رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

### ٣١٥ فيدخل فيه:

١ - بيعُ الآبق<sup>(٢)</sup>، والشارد.

٢ ـ وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.

٣ ـ أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه.

٤ ـ أو ما تحمل أمته أو شجرته.

٥ ـ أو ما في بطن الحامل<sup>(٣)</sup>.

وسواء كان الغرر في الثمن أو المُثْمَن.

#### ٣١٦ [الشرط الثالث]:

وأن يكون العاقد مالكاً للشيء، (<sup>1</sup>أو مأذوناً له فيه <sup>1)</sup> وهو بالغ رشيد.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۱۳).

<sup>(</sup>٢) الآبق: الهارب من سيده.

<sup>(</sup>٣) قرر الشيخ: أن الأشياء المستترة كالمسك في فأرته، والفجل ونحوه في أرضه، إن كان ليس فيه غرر بيِّن، فالصواب قول المجوزين لبيعه، وإن كان فيه غرر ظاهر فالصواب قول المانعين. (المختارات الجلية ص٧١).

<sup>(</sup>٤) ليست في: (ب، ط)، وفيهما: أو له عليه ولاية.

## ٣١٧ \_ [الشرط الرابع]:

ومن شروط البيع أيضًا: أن لا يكون فيه ربا(١)،

عن عبادة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» رواه مسلم (۲).

٣١٨ ـ فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.

٣١٩ ـ وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون مرزون من غير جنسه: جاز<sup>(٣)</sup> بشرط التقابض قبل التفرق.

٣٢٠ ـ وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق.

<sup>(</sup>۱) ذكر الشيخ أن الربا ثلاثة أنواع، (ربا الفضل)، وهو المذكور في حديث عبادة، و(ربا النسيئة)، وهو: بيع الأصناف الربوية بغير قبض، وأشد أنواع ربا النسيئة: بيع ما في الذمة إلى أجل. و(ربا القرض) وهو أن يشترط على من يقترض منه نفعاً، فكل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا. (نور البصائر ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) أي: جاز التفاضل في البيع.

٣٢١ - والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

٣٢٢ ـ كما نهى النبي عَلَيْهُ عن بيع المزابنة: «وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل» متفق عليه (١).

٣٢٣ - "ورخَّص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به، بخرصها». رواه مسلم (٢٠).

#### [الشرط الخامس]:

٣٢٤ ـ ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعاً:

١ ـ إما لعينه، كما نهى النبي ﷺ عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه (٣).

٢ ـ وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى

(۱) أخرجه البخاري (٤/٣/٤)، ومسلم (١٥٤٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤/ ٣٨٧)، ومسلم (١٥٤١). والعرايا: جمع عرية، وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلاً، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه. (المبدع ٤/ ١٤٠) وهي مستثناة من تحريم المزابنة، ولها صور كثيرة، ذكرها ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٩١). والخَرْص: هو الحزر والتخمين، فيقوم الخراص بتقدير ما على رؤوس النخل من الرطب وما يؤول إليه تمراً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/٤/٤)، ومسلم (١٥٨١) بلفظ: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام...» الحديث.

النبي ﷺ (عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنَّجْش (١)» متفق عليه (٢).

٣ \_ (٣ومن ذلك ٣): نهيه ﷺ (عن التفريق بين ذي (٤) الرحم في الرقيق)(٥).

٤ ـ ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار،
 أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطرق،

ونهيه (٦) ﷺ عن تلقي الجَلَب، فقال: «لا تلقوا الجَلَب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار» رواه مسلم (٧).

<sup>(</sup>۱) زیادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٥٣/٤)، ومسلم (١٥١٥)، والنجْش: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، بل لنفع البائع، أو للإضرار بالمشتري، أو العث.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٤) في «ب، ط»: ذوي.

<sup>(</sup>٥) كقوله ﷺ: «من فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد (١٣٠١)، والترمذي (١٣٠١) وحسنه، والدارقطني، (٢٥٦)، والحاكم (٢/٥٥) وصححه.

<sup>(</sup>٦) في «ب، ط»: ونهي النبي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٥١٩)، والجَلّب بمعنى المجلوب، والسيد في الحديث =

٦ ـ وقال: «من غشنا فليس منا» رواه مسلم (١).

## ٣٢٥ ـ ومثل الرِّبا الصريح:

أ\_ التحيُّلُ عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقداً، أو بالعكس<sup>(۲)</sup>.

ب ـ أو التحيل<sup>(٣)</sup> على قلب الدين<sup>(٤)</sup>.

ج \_ أو التحيل على الربا بقرض (٥): بأن يقرضه

هو البائع جالب السلعة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو المراد بالنهي عن بيعتين في بيعة، كما قرره الشيخ. (في المختارات الجلية ص٧٢).

<sup>(</sup>٣) في اب، طا: بالتحيل.

<sup>(3)</sup> مثل: «أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حلَّ قال له: إما أن توفي دينك أو تذهب لفلان يدينك وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاق مسبق في أن كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفيه الدائن الجديد. أو يقول: اذهب إلى فلان لتستقرض منه وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والمقرض اتفاق أو شبه اتفاق على أن يقرض المدين، فإذا أوفى الدائن الأول قلب عليه الدين ثم أوفى المقرض ما اقترض منه، وهذه حيلة لقلب الدين بطريقة ثلاثية» اه.. بنصه من رسالة (المداينات للشيخ ابن عثيمين ص١٥).

<sup>(</sup>٥) في (ب، ط): بالقرض.

ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاء ه (١) عن ذلك عوضاً، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

د \_ ومن التحيُّلِ: بيعُ حلي فضة معه غيره بفضة، أو مُدَّ عجوة ودرهم بدرهم (٢).

٣٢٦\_ وسئل النبي ﷺ عن بيع التمر بالرطب؟ فقال: «أينقص إذا جف؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة (٣).

(۱) في «أ»: إعطاؤه.

(۲) قال الشيخ ابن بسام في (توضيح الأحكام ٣٠/٤): إن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، وهي ما يسميها الفقهاء (مد عجوة ودرهم) وهو أقسام ثلاثة: الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلاً، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم.

الثاني: أن يكون المقصود بيع غير الربوي، كبيع شاة ذات لبن بشاة غير ذات لبن، فالصحيح الجواز، وهو مذهب مالك والشافعي.

الثالث: أن يكون كلاهما مقصوداً مثل: مد عجوة ودرهم بمثلهما، فهذا فيه نزاع مشهور، فأبوحنيفة يجوزه، وحرَّمه مالك والشافعي وأحمد. اهـ.

(٣) أخرجه مالك (٢٢)، والشافعي في ترتيب المسند (٥٥١)، وأبوداود (٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣٨/٧)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والحاكم (٣٨/٢)، وابيهقي (٥٤٤/١).

٣٢٧ - "ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر» رواه مسلم (١).

٣٢٨ ـ وأما بيع ما في الذمة:

أ ـ فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء» رواه الخمسة (٢).

ب ـ وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر<sup>(٣)</sup>.

## باب بيع الأصول والثمار

٣٢٩ ـ قال ﷺ: «من باع نجلاً بعد أن تُؤبَر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۵۳۰).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۳، ۱۳۹، ۱۵۶)، والدارمي (۲/ ۲۵۹)، وأبوداود (۲۳۵۶)، والترمذي (۲/ ۲۸۲)، والنسائي (۲/ ۲۸۲)، وابن ماجه (۲۲۲۲)، والدارقطني (۸۱)، والحاكم (۲/ ٤٤)، وصححه، والبيهقي (۸۵).

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: لأنه من الغرر.

<sup>(</sup>٤) أُخُرِجه البخاري (٥/ ٤٩)، ومسلم (١٥٤٣). ومعنى «تؤبر» تُلُقُّح.

- ٣٣٠ \_ وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره بادياً.
- ٣٣١\_ ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة.
- ٣٣٢ \_ فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
- ۳۳۳\_ و «نهى رسول الله ﷺ عن بيع (الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع»(١).
- ٣٣٤\_ وسئل عن صلاحها؟ فقال: «حتى تذهب عاهته»، وفي لفظ: «حتى تَحْمَارٌ أو تَصْفَارٌ» (٢).
- ٣٣٥ ونهى عن بيع الحب <sup>٣)</sup> حتى يشتد. رواه أهل السنن<sup>(٤)</sup>.

٣٣٦ \_ وقال: «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ ٣٥١)، ومسلم (١٥٣٦)

٢) أخرجه البخاري (٣/ ٣٥١)، ومسلم (١٥٣٦)

<sup>(</sup>٣) من قوله: «بيع الثمار» إلى قوله: «بيع الحب» سقطت من: «أ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٢١٧)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والحاكم (١٩/٢) وصححه، وأبوداود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وقال: حسن غريب. وقد قرر الشيخ: أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض والأصل؛ لأن الحديث عام والعلة عامة. وأما بيعه مع الأرض والشجر فإنه يدخل بالتبعية؛ لوقوع العقد على الأمرين. [المختارات الجلية ص٢٧].

لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم (١).

### باب الخيار وغيره

٣٣٧ ـ وإذا وقع العقد صار لازماً، إلا بسبب<sup>(٢)</sup> من الأسباب الشرعية:

٣٣٨ - فمنها: خيار المجلس: قال النبي ﷺ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر،

فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» متفق عليه (٣).

٣٣٩ ـ ومنها: خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدةً معلومة (٤).

<sup>(</sup>١) (١٥٥٤). وقد قرر الشيخ: أن الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع الثمار؛ لعموم العلة في الحديث. [المختارات الجلية ص٧٦].

<sup>(</sup>٢) في (ط): لسبب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٣٢)، ومسلم (١٥٣١).

<sup>(</sup>٤) قرر الشيخ: صحة ثبوت خيار الشرط في الإجارة مطلقاً، وفي الصرف والسلم والضمان والكفالة؛ لعدم المحذور في ذلك. ثم فصّل هذه =

قال النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً» رواه أهل السنن (١٠).

٣٤٠ ومنها: إذا غبن غبناً يخرج عن العادة، إما بنَجْش، أو تلقي الجَلَب أو غيرهما (٢٠).

٣٤١ ومنها: خيار التدليس: بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام،

٣٤٢ ـ وإذا اشترى معيباً لم يعلم عَيْبَهُ فله الخيار بين ردّه

= المسائل. ينظر: (المختارات الجلية ص٧٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۳۵۲) وصححه، وابن حبان (۲۳۵۳)، وأحمد (۲/۲۳۵)، وأبوداود (۳۰۹۶)، وابن حبان (موارد ۱۱۹۹)، والحاكم (۲/۲۶).

<sup>(</sup>۲) في «ب، ط»: غيرها.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦١/٤)، ومسلم (١٥٢٤). والتصرية: حَبْس اللبن
 في الضَّرع.

وإمساكه، فإن تعذر ردُّهُ تَعَيَّنَ أَرْشُهُ (١).

٣٤٣ ـ وإذا اختلفا في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفسخ (٢).

٣٤٤ ـ وقال ﷺ: «من أقال مسلماً بيعته أقاله الله عثرته» رواه أبوداود وابن ماجه (٣).

## باب السلم(٤)

٣٤٥ ـ يصح السَّلَم في كل ما ينضبط بالصفة: ١ ـ إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. ٢ ـ وذكر أجله.

- (۱) قال ابن قدامة في «المغني» (۲/۹/۱): معنى أرش العيب: أن يقومً المبيع صحيحاً، ثم يقومً معيباً، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة، مثاله: أن يقوم المعيب صحيحاً بعشرة ومعيباً بتسعة، والثمن خمسة عشر، فقد نقصه العيب عُشْر قيمته، فيرجع على البائع بعُشْر الثمن، وهو درهم ونصف.
- (٢) وإذا اختلفا في عين المبيع فكذلك، كما قرره الشيخ في (المختارات الجلية ص٧٥).
- (٣) أخرجه أحمد (٢/٢٥٢)، وأبوداود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وابن حبان (موارد ١١٠٣، ١١٠٤)، والحاكم (٢/ ٤٥)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي (٢/ ٢٧) والإقالة: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضى الطرفين.
- (٤) السَّلَم لغة: الإعطاء، واصطلاحاً: بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلاً.

٣ \_ وأعطاه الثمن قبل التفرق.

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يُسْلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»(١).

٣٤٦ \_ وقال ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّاها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري<sup>(٢)</sup>.

## باب الرهن والضمان والكفالة

٣٤٧ \_ وهذه وثائق بالحقوق الثابتة.

٣٤٨ فالرهن (٣): يصح بكل عين يصح بيعها (٤).

٣٤٩ فتبقى أمانة عند المرتهن (٥)، لا يضمنها، إلا إن تعدَّى

(۱) أخرجه البخاري (٤٢٨/٤)، ومسلم (١٦٠٤). والسَّلَف والسَّلَم بمعنى واحد.

(٢) أخرجه البخاري (٥٣/٥).

(٣) الرهن لغة: الثبوت، واصطلاحاً: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها.

(٤) قرر الشيخ: أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وأنه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه. [المختارات الجلية ص٠٨].

(٥) الراهن: دافع الرهن وهو المدين، والمرتهن: آخذ الرهن، وهو الدائن.

أو فرَّط، كسائر الأمانات.

٣٥٠ ـ فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن.

٣٥١ وإن لم يحصل، وطلب صاحب الحق بيع الرهن، وجب بيعُه والوفاءُ من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه،

وإن بقي من الدين شيء يبقى ديناً مرسلاً بلا رهن.

٣٥٢ \_ وإن أتلف الرهنَ أحدٌ فعليه ضمانه يكون رهناً(١).

٣٥٣ ـ ونماؤه تبع له، ومُؤْنَتُه على ربه.

٣٥٤ ـ وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإذن الشارع في قوله ﷺ: «الظهرُ يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري<sup>(٢)</sup>.

٣٥٥ والضمان (٢): أن يضمن الحق عن (٤) الذي

<sup>(</sup>۱) قرر الشيخ: أن عتق الراهن للعين المرهونة لا يحل ولا ينفذ، سواء كان موسراً أو معسراً. [المختارات الجلية ص٨١].

<sup>(1) (0/731).</sup> 

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ ابن عقيل: اقتضب الكلام على الضمان والكفالة اقتضاباً مخلاً لا يحصل به المقصود، ولو ذكر مسألة أو مسألتين لكان أولى وأوضح.

<sup>(</sup>٤) ليست في « أ ».

عليه(١).

٣٥٦ والكفالة (٢): أن يلتزم بإحضار بدن الخصم (٣).

٣٥٧ \_ قال ﷺ: «الزعيم غارم»<sup>(٤)</sup>.

٣٥٨\_ فكل منهما ضامن(٥) إلا:

١ \_ إن قام بما التزم به،

٢ \_ أو أبرأه صاحب الحق،

٣ \_ أو برىء الأصيل.

والله أعلم.

(۱) قال الشيخ ابن عقيل تعليقاً: وهو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر. ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ويصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم.

(٢) قال الشيخ ابن عقيل تعليقاً: الكفالة: التزام الإنسان بإحضار مَن عليه حق مالي، لا حدٌ مِن حدود الله، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن سلم المكفول نفسه أو مات، أو تَلَفَت العين المكفولة برئ الكفيل.

(٣) في ﴿ أَ »: بدنه.

(٤) رواه أبوداود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥)، وقال: هذا حديث حسن، والزعيم: الكفيل والضمين، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به.

(٥) قرر الشيخُ: أن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم. [المختارات الجلية ص٨٢].

# باب الحجر لفلس أو غيره<sup>(١)</sup>

٣٥٩ ـ ومن له الحق فعليه أن يُنْظِرَ المُعسر.

٣٦٠ ـ وينبغي أن يُيَسِّرَ على الموسر.

٣٦١ ـ ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملاً بالقدر والصفات.

٣٦٢ ـ قال ﷺ: «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فَلْيَحْتَل» متفق عليه (٢)، وهذا من المُياسرة.

٣٦٣ ـ فالمليء: هو القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلاً، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم

٣٦٤ ـ وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه: حَجَر عليه، ومَنَعَه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفّي ماله،

(۱) الحجر: منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو قسمان: الأول: حجر لحظ غير المحجور عليه، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى مريض بما زاد على الثلث.

الثاني: حجر لحظ النفس، وهو الحجر على المجنون والصغير والسفيد.

(۲) أخرجه البخاري (٤/ ٤٦٤)، ومسلم (١٥٦٤).

ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم (١).

٣٦٥ ولا يقدم منهم إلا:

١ \_ صاحب الرهن برهنه.

٢ \_ وقال ﷺ: «من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» متفق عليه (٢).

٣٦٦ ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون: أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِينَمًا ﴾ [النساء: ٥].

٣٦٧ \_ وعليه: ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من: حفظِه، والتصرفِ النافع لهم، وصرفِ ما يحتاجون إليه منه (٣).

٣٦٨ ـ ووليهم: أبوهم الرشيد، فإن لم يكن: جعل الحاكم الوكالة (١٤) لأشفق من يجده (٥) من أقاربه، وأعرفهم، وآمنهم.

<sup>(</sup>۱) قرر الشيخ: أن المفلس إذا لم يعلم غرماؤه بفلسه، ولم يحجروا عليه، وتصرف تصرفاً يضرهم، وأعطى بعضاً وحرم آخرين: أن تصرفه ليس بنافذ؛ لأنه ظلم. [المختارات الجلية ص٨٥].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٥/ ٦٢)، ومسلم (١٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه.

<sup>(</sup>٤) في «ط»: الولاية.

<sup>(</sup>٥) في «ب، ط»: يكون.

٣٦٩ ـ ومن كان غنياً فليتعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف: (أوهو الأقل من أُجْرِةِ مثله أو كفايته (). والله أعلم.

## باب الصلح

• ٣٧٠ قال النبي ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً» (٢). رواه أبوداود والترمذي. وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم (٣)(٤).

٣٧١ ـ فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، أو بدين: جاز.

٣٧٢ ـ وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، أو بدين قبضه قبل التفرق: جاز.

٣٧٣ ـ أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء: صح ذلك (٥٠).

<sup>(</sup>۱) زیادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>۲) في «ط»: قَدّم «أحل حراماً».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الفقرة (٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) في « أ » لم يذكر الحديث، وإنما قال: تقدم الحديث الذي رواه الترمذي: الصلح جائز بين المسلمين.

<sup>(</sup>٥) قرر الشيخ: جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، وهي مسألة (ضع =

٣٧٤\_ وقال ﷺ: «لا يمنعن جارٌ جارَه أن يغرزَ خشبه على جداره» رواه البخاري(١).

## باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة

## [الوكالة]:

٣٧٥ \_ كان النبي ﷺ يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به.

 $- ٣٧٦ _{0} = - 2$  من الطرفين.

<sup>=</sup> وتعجل)؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا محذور في هذا. كما قرر صحة الصلح عن حق الشفعة والخيار. [المختارات الجلية ص٨٤، ٨٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥/ ١١)، ومسلم (١٦٠٩). وقوله: «خشبه» جاءت في بعض روايات البخاري بالإفراد، والأكثر بالجمع، وقال ابن عبدالبر: اللفظان في الموطأ، والمعنى واحد؛ لأن المراد برواية الإفراد الجنسُ. (توضيح الأحكام للبسام ١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) بيَّن الشيخ السعدي (في الإرشاد ص١٤٥) بأن أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة:

١ \_ عقود لازمة، وهي نوعان: أحدهما: يلزم بمجرد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوها.

وثانيهما: عقد لازم، ولكن جعل الشارع فيه خيار المجلس والشرط، كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار الشرط فيما قَنْضه =

٣٧٧ - تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها:

أ ـ من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها.

ب \_ ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها.

٣٧٨ ـ وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها.

٣٧٩ ـ ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقاً أو

= شرط لصحته، كالسَّلَم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ الإسلام يجوِّز ذلك . . . وكذا الإجارة وما أشبهها من العقود، وكذا المساقاة والمزارعة على الصحيح عقود لازمة .

٢ ـ عقود جائزة، لكل من الطرفين فسخه، كالوكالة والولاية وأنواع الشركة ـ سوى المساقاة والمزارعة ـ والجعالة قبل العمل، وبعده فيه خلاف. فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما، واختلال تصرفه.

" - لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر: كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة، في حق المضمون له والمكفول له جائز، وفي حق الضامن والكافل لازم. اهـ. بتصرف. وللسيوطي (في الأشباه والنظائر ص٢٧٥) تفصيل جيد فانظره.

عُرْ فأ(١).

• ٣٨ \_ ويجوز التوكيل بجُعْل<sup>(٢)</sup> أو غيره.

٣٨١ ـ وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدِّي أو التفريط.

٣٨٢ \_ ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.

٣٨٣ \_ ومن ادّعى الرد من الأمناء:

فإن كان بجُعل: لم يقبل إلا ببينة،

وإن كان متبرعاً: قبل قوله بيمينه.

#### [الشركة]:

٣٨٤ ـ وقال ﷺ: «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما» رواه أبوداود<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قرر الشيخ: أن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل بعزله، وأن تصرفه قبل علمه نافذ صحيح. كما قرر: أنه يجوز توكيله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء؛ لعدم الدليل المانع. وقرر: أنه إن قال: اقبض حقي من زيد، أنه يقبضه من وارثه، إن ظهر من مراده أنه يريد استحصال حقه بقطع النظر عمن يقبض منه. [المختارات ص٨٧].

<sup>(</sup>٢) الجُعْل والجعَالة: سيأتي بيانها في فقرة (٣٩٨).

 <sup>(</sup>۳) رواه أبوداود (۳۲۸۳)، والدارقطني (۳۰۳)، والحاكم (٥٢/٥)
 وصححه، والبيهقي (٦/ ٧٨)، وأقره المنذري في الترغيب (٣/ ٣١)، =

## ٣٨٥ ـ فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة(١).

قال الحافظ (في التلخيص ٤٩/٣): «وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان، والد أبي حيان... لكن أعله الدارقطني بالإرسال...» ولهاتين العلتين ضعفه الألباني (الإرواء ١٤٦٨).

(۱) الشركة نوعان: الأول: شركة أملاك، وهي أجتماع في استحقاق مالي: إما عقار، وإما منقول، وإما منفعة، يكون ذلك مشتركاً بين اثنين فأكثر، ملكاه بطريق الشراء أو الهبة أو الإرث أو غيرها، فهذا النوع من الشركة كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب شريكه، لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه.

الثاني: شركة عقود: وهي اجتماع في التصرف من بيع ونحوه، وهذا القسم هو المراد هنا، فهنا ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين، بحكم الملك في نصيب شريكه، وقد قسمها الملك في خمسة أقسام:

١ - شركة عِنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، أو يعمل أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح الآخر.

٢ - شركة مضاربة: وهي أن يدفع شخص مالا معلوماً ليتجر فيه شخص
 آخر، بجزء مُشاع معلوم من ربحه.

٣ - شركة وجوه: وهي أن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما من عروض التجارة، من غير أن يكون لهما مال، فما ربحاه فهو بينهما على ما اتفقا عليه.

شركة أبدان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من مباح، أو يشتركا فيما يتقبلانه في ذمتيهما من عمل.

٣٨٦ ـ ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً (١٠).

٣٨٧ \_ فدخل في هذا:

١ ـ شركة العنان، وهي: أن يكون من كلِّ منهما مال وعمل.

٢ \_ وشركة المضاربة: بأن يكون من أحدهما المال
 ومن الآخر العمل.

٣ \_ وشركة الوجوه: بما يأخذان بوجوههما من الناس.

٤ \_ وشركة الأبدان: بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه، وما يتقبلانه من الأعمال.

٥ \_ وشركة المفاوضة: وهي الجامعة لجميع ذلك،

مركة مفاوضة: وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني بيعاً وشراءً في الذمة، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما، من غير أن يُدْخلا فيه كسباً أو غرامة مالية خاصة.

(بتصرف) من توضيح الأحكام للبسام (١٢٧/٤).

(۱) قرر الشيخ: أن الشركة والمضاربة تصح ولو كان رأس المال من غير النقدين المضروبين، فإنه لا مانع منه، والحاجة داعية إليه. وعليه يقوَّم رأس المال بأحد النقدين، ويُرْجع إلى هذا التقويم عند المحاسبة. [المختارات الجلية ص٨٨].

٣٨٨\_ وكلها جائزة.

٣٨٩ - ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقتٍ معين، وللآخر ربحُ وقتٍ آخرَ، أو ربحُ إحدى (١) السلمتين، أو إحدى (١) السفرتين، وما يشبه ذلك.

٣٩٠ ـ كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة.

\* وقال رافع بن خديج: "وكان الناس يُؤَاجرون على عهد رسول الله على ما على الماذِيانَات، وأَقْبَال الجداول، وشيء (٢) من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، (٣فلذلك زجر عنه ٣). فأما شيء معلوم مضمون: فلا بأس به "رواه مسلم (٤).

\* و «عامل النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من

<sup>(</sup>١) في ﴿أَ ﴾: أحد. في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) في اب، ط١: أشياء.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: اب، ط١٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٤٧). والماذِيانات: بكسر الذال، وحكى عياض فتحها: جمع ماذية، وهي ما ينبت على حافة النهر ومسايل المياه، وليست الكلمة عربية. و(أقبال الجداول): أوائل المسايل ورؤوسها.

ثَمَر أو زرع المتفق عليه (١).

٣٩١ ـ فالمساقاة على الشجر: بأن يدفعها للعامل، ويقوم عليها، بجزء مشاع معلوم من الثمرة.

٣٩٢ \_ والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.

 $^{(7)}$  وعلى كلِّ منهما: ما جرت العادة به $^{(7)}$ ، والشرطُ الذي لا جهالة فيه $^{(7)}$ .

٣٩٤ ـ ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها، وما حصل بينهما: جاز.

### باب إحياء الموات

٣٩٥ \_ وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك.

٣٩٦ فمن أحياها بحائط، أو حفر بئر، أو إجراء ماء إليها، أو منع ما لا تزرع معه: ملكها بجميع ما فيها، إلا المعادن الظاهرة؛

لحديث ابن عمر: «من أحيا أرضاً ليست لأحد فهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥/ ۱۰)، ومسلم (١٥٥١).

<sup>(</sup>٢) قرر الشيخ: أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان. [المختارات الجلية ص٨٨].

<sup>(</sup>٣) زيادة من: اب، طا.

أحق بها» رواه البخاري(١)

٣٩٧ - وإذا تحجَّر مواتاً: بأن أدار حوله أحجاراً، أو حفر بئراً لم يصل إلى (٢) مائها، أو أُقْطِع أرضاً: فهو أحق بها، ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم (٣).

## باب الجَعَالة والإجارة

٣٩٨ - وهما: جَعْل مال معلوم لمن يعمل له عملاً معلوماً، أو مجهولاً في الجَعَالة، ومعلوماً في الإجارة، أو على منفعة في الذمة.

٣٩٩ ـ فمن فعل ما جعل عليه فيهما: استحق العوض، وإلا فلا (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸/۵)، وهذا لفظه: «من أعمر أو عمّر أرضاً...». واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه أبوداود (۳۰۷۳) وغيرُه، عن سعيد بن زيد وغيره.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: اب، ط١٠.

<sup>(</sup>٣) ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي، والحطب، والجلوس في المساجد، وسكنى الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر، فهو أحق به من غيره. (نور البصائر ص٣٩).

<sup>(</sup>٤) قرر الشيخ: أن فسخ الجعالة إذا كان من الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لا من أجرة المثل. (المختارات الجلية ص٩٥).

- ٠٠٠ \_ إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، فإنه يتقسط العوض.
- وعن أبي هريرة مرفوعاً (۱): «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» رواه مسلم (۲).
- ٤٠٢ \_ والجَعَالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القُرَب؛ ولأن العمل فيها يكون معلوماً ومجهولاً (٢)، ولأنها عقد جائز، بخلاف الإجارة (٤).
- ٤٠٣ \_ وتجوز إجارة العين المؤجرة لمَن (٥) يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضرراً.
  - ٤٠٤ \_ ولا ضمان فيهما، بدون تعدُّ ولا تفريط (٦).

<sup>(</sup>١) في «ب، ط»: قال: قال رسول الله على الله

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤١٧/٤)، وقد تابع المصنف ابن حجر في بلوغ المرام حيث عزاه لمسلم، ولم أجده في مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ط): أو مجهولاً.

<sup>(</sup>٤) فالإجارة عقد لازم.

<sup>(</sup>٥) في «ب، ط»: على من.

<sup>(</sup>٦) قرر الشيخ: أن الأجير إذا عمل لغيره عملاً بصناعة أو حمل شيء، ثم تلف ذلك المصنوع أو المحمول بغير تفريط وتعد من الأجير: أن له من الأجر بقدر عمله، ولو لم يسلمه إلى ربه. [المختارات الجلية ص٩٨].

٤٠٥ - وفي الحديث: «أعطوا الأجيرَ أَجْرَه قبل أن يجفّ عرقه» رواه ابن ماجه (١).

## باب اللقطة واللقيط

٤٠٦ - وهي على (٢) ثلاثة أضرب:

أحدها: ما تَقِلَ قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيُمْلك بلا تعريف.

والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقاً.

والثالث: ما سوى ذلك،

فيجوز التقاطه، ويملكه إذا عَرَّفه سنة كاملة.

\* وعن زيد بن خالد الجهني، قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرِف عِفاصها ووكاءَها، ثم عَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲٤٤٣)، والبيهقي (٢/ ١٢١)، قال المنذري في الترغيب (٥٨/٣): "وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة، والله أعلم» وذكر نحوه المناوي في فيض القدير، وصححه الألباني (الإرواء ١٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: «ب، ط».

#### فشأنك بها.

قال: فَضَالَةُ الغَنَم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فَضَالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربّها» متفق عليه (١).

٤٠٧ \_ والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية.

٤٠٨ \_ فإن تعذر بيتُ المال فعلى من علم بحاله.

## باب المسابقة والمغالبة

# ٤٠٩ \_ وهي ثلاثة أنواع:

نوع: يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام (٢).

(١) أخرجه البخاري (٥/ ٩١)، ومسلم (١٧٢٢).

٢) بيّن الشيخ السّعدي (في الإرشاد ص ١٥٠): أن شيخ الإسلام اختار أنه يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها، مما يقوِّي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية؛ لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها، وهو الراجح دليلاً. اهـ. بتصرف. كما قرر (في المختارات الجلية ص ٩٠): جواز المسابقة على الخيل والإبل والسهام بعوض، ولو كان المتسابقان كل منهما مخرج للعوض، وأنه لا يشترط محلِّل، وأن القمار كله محرم إلا =

ونوع: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، وبغير النرد والشطرنج<sup>(۱)</sup> ونحوهما، فتحرم مطلقاً، وهو النوع الثالث؛ لحديث «لا سَبق إلا في خف أو نَصْل أو حافر<sup>(۱)</sup>» رواه أحمد والثلاثة<sup>(۳)</sup>.

• ٤١٠ ـ وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.

### باب الغصب

٤١١ ـ وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ٤١٢ ـ وهو محرم،

هذه الثلاثة؛ لرجحان مصلحتها. والحديث الذي فيه المحلّل ضعفه
 كثير من الأثمة.

<sup>(</sup>۱) النَّرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتُنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص [الزهر] وتعرف عند العامة بالطاولة. (المعجم الوسيط).

والشَّطْرَنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاً، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. (المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٢) في اب، طا): حافر أو نصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/٤٧٤)، وأبوداود (٢٥٦٤)، والترمذي (١٧٠٠)،وحسنه، والنسائي (٢/٢٢).

لحديث: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله(١) به يوم القيامة من سبع أرضين» متفق عليه(٢).

٤١٣ \_ وعليه: ردُّه لصاحبه، ولو غَرم أضعافه (٣).

٤١٤ \_ وعليه: نقصه (٤) وأجرتُه مدة مقامه بيده، وضمانُه إذا تلف مطلقاً (٥).

(۱) زیادة من: (ب، ط).

(٢) أخرجه البخاري (٦/ ٣٩٢)، ومسلم (١٦١٠).

(٣) قرر الشيخ: أن الصواب أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حالة كان، حتى ولو كان النقص بالسعر. [المختارات الجلية ص٩٢].

(٤) في «ب، ط»: نفقته.

(ه) قال الشيخ عبدالرحمن السعدي (في الإرشاد ص١٤٨): الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ثلاث:

الأولى: يد متعدية، وضابطها: كل من وضع يده على مال غيره ظلماً. الثانية: اليد المباشرة، فمن أتلف نفساً أو مالاً بغير حق عمداً أو سهواً أو جهلاً فإنه ضامن.

الثالثة: اليد المتسببة، فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره، أو في الطرق، أو تسبب لإتلافه بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء: ضمنه. لكن لو اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، فإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب... اهد. بتصرف.

فائدة: من كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجناياتها على الغير هدر؛ لقوله ﷺ: «العجماء جبار» إلا إذا كان غاصباً، أو بهيمة معروفة بالأذى إذا فرّط صاحبها متصرفاً فيها، =

٤١٥ ـ وزيادته لربه<sup>(١)</sup>.

٤١٦ ـ وإن كانت أرضاً فغرس أو بنى فيها: فلربه قلعُه؛ لحديث: «ليس لِعرْقِ ظالم حق» رواه أبوداود (٢).

٤١٧ ـ ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم: فحكمه حكم الغاصب.

- = أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، فإنه متعد في هذه الصور، وعليه الضمان. (نور البصائر ص٣٧).
- (۱) قرر الشيخ: أن المغصوب إذا انتقل من حالة إلى أخرى، كما إذا نجر الخشب باباً، أو جعل الحديد أواني، فإنه على ملك المغصوب منه، وأما إذا استحال بالكلية بأن كانت البيضة فرخاً أو النوى غرساً فإن الظاهر أن هذا نوع من الإتلاف فيضمن الغاصب مثل المغصوب إن أمكن، وإلا فالقيمة. [المختارات الجلية ص٩٢].
- (۲) أخرجه أبوداود (۳۰۷۳)، والترمذي (۱۳۷۸)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده، كما في البلوغ، وقال في الفتح (٥/ ١٤) بعد ذكر طرق الحديث: «وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض». قال الشيخ في (نور البصائر ص٣٦): وأما غير الظالم: كغِراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة، أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته، أو بما اتفقا عليه.

## باب العارية والوديعة

### [العاريّة]:

٤١٨ \_ العارية (١): إباحة المنافع.

١٩٩ \_ وهي مستحبة لدخولها (٢٠ في الإحسان (٣) والمعروف. \* قال ﷺ: «كل معروف صدقة» (٤).

٤٢٠ \_ وإن شُرط ضمانُها: ضَمِنَها.

٤٢١ \_ أو(٥) تعدّى أو فرط فيها: ضمنها، وإلا فلا.

#### [الوديعـة]:

٤٢٢ \_ ومن أُودع وديعةً: فعليه حفظها في حرز<sup>(٦)</sup> مثلها. ٤٢٣ \_ ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.

<sup>(</sup>١) في «ب، ط»: وهي.

<sup>(</sup>٢) ليست في: «ط».

<sup>(</sup>٣) ليست في: «ب».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠/٧٤)، ومسلم (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٥) في (ط): وإن.

<sup>(</sup>٦) الحرز: الموضع الحصين.

## باب الشفعة

٤٢٤ ــ وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.

٤٢٥ - وهي خاصة في العقار الذي لم يُقْسم (١)؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقْسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه (٢).

٤٢٦ - ولا يحل التحيُّلُ لإسقاطها (٣).

(۱) أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار، (وهو العقار الواسع)، واختلفوا في الدار الصغيرة والحانوت مما مساحته قليلة، ولا تجب قسمته قسمة إجبار، وقد اختار القول بثبوت الشفعة فيها: ابن تيمية والسعدي وهيئة كبار العلماء بالسعودية؛ لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة، ولما روي من قوله ﷺ: «الشريك شفيع في كل شيء»، ولأن الشفعة تثبت لإزالة ضرر الشراكة، وهي في هذا النوع من العقار أكثر ضرراً.

وقد قرَّر الشيخ السعدي: أن الشفعة لا تسقط بموت من له أخذها، وأن ورثته يقومون مقامه. [المختارات الجلية ص٩٤].

- (٢) أخرجه البخاري (٤٣٦/٤)، ومسلم (١٦٠٨).
- (٣) قرر الشيخ: أن حق الشفعة كغيره من الحقوق، لا يسقط إلا بما يدل =

٤٢٧ \_ فإن تحيل لم تسقط؛

لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».

#### باب الوقيف

٤٢٨ \_ وهو تحبيسُ الأصل وتسبيلُ المنافع.

٤٢٩ \_ وهو من أفضل القُرَب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم (١٠)؛

لحديث: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له»

على الرضا بإسقاطه؛ لأن الشارع أثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار، فلا يسقط ما أثبته الشارع إلا بما يدل على إسقاطه، من قول أو فعل دال على الرضا بالإسقاط، وقد لا يبادر من له حق الشفعة لينظر في أمره ويتروى، فمعاجلته في هذه الحال مخالفة لما أثبته الشارع من الرفق، وأما حديث: «الشفعة كحل العقال» وحديث: «الشفعة لمن واثبها» فلم يثبتا. [المختارات الجلية ص٩٣].

(۱) اشتراط الفقهاء أن يكون الوقف على جهة بر يدل على أن الوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم، ولا يُنْفُذ كما صوبَه الشيخ (في المختارات الجلية ص٩٦)، وقال أيضاً: وإذا كان الوقف شرطه القربة، باتفاق الفقهاء، فالوقف ممن عليه ديون يُضِرُّ بها غير نافذ، ولو كان لم يحجر عليه.

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

\* وعن ابن عمر قال: أصاب عمرُ أرضاً بخيبر، فأتى النبيّ على يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أُصِبْ مالاً قطُّ هو أنفس عندي منه، قال: «إن شئت حَبَّستَ أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يُورث ولا يُوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي يُورث ولا يُوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى (٢)، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وَلِيها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً، غير مُتَمَوِّل مالاً» متفق عليه (٣).

٤٣٠ \_ وأفضله: أنفعه للمسلمين.

٤٣١ ـ وينعقد بالقول الدال على الوقف.

٤٣٢ - ويُرْجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.

٤٣٣ ـ ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويجعل في مثله، أو بعض مثله.

أخرجه مسلم (١٦٣١).

۲) زیادهٔ من: «ب، ط». ٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥/ ٣٥٤)، ومسلم (١٦٣٢).

## باب الهبة والعطية والوصية

٤٣٤ \_ وهي من عقود التبرعات.

٤٣٥ \_ فالهبة: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة

٤٣٦ \_ والعطية: التبرع به في مرض موته المَخُوف.

٤٣٧ \_ والوصية: التبرع به بعد الوفاة.

٤٣٨ \_ فالجميع داخل في الإحسان والبر.

٤٣٩ \_ فالهبة من رأس المال،

٤٤٠ \_ والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث،

٤٤١ ـ فما<sup>(١)</sup> زاد عن الثلث، أو كان لوارث: تَوَقَّفَ على إجازة الورثة المرشدين<sup>(٢)</sup>.

٤٤٢ \_ وكلَّها يجب فيها العَدْل بين أولاده؛ لحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»(٣) متفق عليه.

٤٤٣ ـ وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها(٤)؛

<sup>(</sup>١) في اب، ط): فإن.

<sup>(</sup>٢) في «ب، ط»: الراشدين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥/ ٢١١)، ومسلم (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) فائدة: العقود العينية: هي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها، وهي خمسة: الهبة، والرهن، والإعارة، والإيداع، والقرض.

لحديث: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه (۱)، وفي الحديث الآخر: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي لولده» رواه أهل السنن (۲).

٤٤٤ ـ وكان النبي ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها (٣)

٤٤٥ ـ وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضرّه، أو يعطيه (٤) لولد آخر، أو يكون (٩) بمرض موت أحدهما؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك» (٢).

٤٤٦ ـ وعن ابن عمر مرفوعاً: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥/ ٢٣٤)، ومسلم (١٦٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲)، وأبوداود (۳۵۳۹)، والنسائي (۲/ ۲۲۶)، وابن ماجه (۲۳۷۸)، والبيهقي (۲/ ۱۷۸)، وصححه الألباني في الإرواء (۱۲۲۲، ۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين والمطبوعة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبوداود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩٢)، من حديث عبدالله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه (٢٢٩١)، من حديث جابر، وصححه البوصيري وابن القطّان، قال الحافظ (في الفتح ٥/١١٥): فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به.

عنده» متفق عليه (١).

٤٤٧ \_ وفي الحديث: «إن الله قد $(^{(Y)})$  أعطى كل ذي حق حقّه، فلا وصية لوارث» رواه أهل السنن $(^{(Y)})$ , وفي لفظ: «إلا أن يشاء الورثةُ» $(^{(3)})$ .

- (۱) أخرجه البخاري (٥/ ٣٥٥)، ومسلم (١٦٢٧).
  - (٢) زيادة من: (ب، ط».
- (٣) أخرجه أبوداود الطيالسي (١١٢٧)، وعبدالرزاق (١٦٣٠٦)، وأحمد (٥/١٦٧)، وأبوداود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وصححه، وابن ماجه (٢٧١٣)، والبيهقي (٢/٤٦٤)، وصححه البوصيري والطحاوي، وجعله السيوطي وغيره من المتواتر.
- وما الدارقطني في «سننه» (ص٢٦٦)، ومن طريقه البيهقي (٢٦٣٦) عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً، وعطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس، كما قال البيهقي، قال الحافظ في «التقريب» عنه: «صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس»، وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٦٤) من طريق إسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعاً بنحوه. وقال: «ضعيف، وروي من وجه آخر»، وقد حكم الألباني في «إرواء الغليل» (٢/ ٩٦) على الحديث بالنكارة؛ لأنه روي عن ابن عباس وعمرو بن خارجة، وجاء من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة، وليس فيه هذه الزيادة. وقد روى هذه اللفظة الدارقطني (ص٢٦٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً نحوه. قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً نحوه. قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» عثمان، كذبه الحاكم». وقال الحافظ في «التلخيص» (٩٢/٣):

٤٤٨ ـ وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته؛ (١)

كما قال النبي ﷺ: «إنك أن تَذَر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه (٢). والخير مطلوب في جميع الأحوال.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ: ومن كان عنده مال كثير، وورثته أغنياء، سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته؛ ليتم الأجر والثواب، وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا، وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء، بل يجعل ماله ميراثاً بينهم على مواريثهم من كتاب الله، ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاد البنين فقط، فإن هذا خلاف الشرع، وخلاف العقل، وقد أضر بنفسه وبهم إذ تسبب لإحداث البغضاء والعداوة بينهم، والاتكال عليها والكسل. (نور البصائر ص٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥/٣٦٣)، ومسلم (١٦٢٨).

#### كتساب المواريث

٤٤٩ \_ وهي العلم بِقسْمَةِ التركة بين مستحقيها.

٤٥٠ \_ والأصل فيها:

أ ـ قوله تعالى (ا في سورة النساء (): ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِيَ اَوْكَ لِهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ب \_ وقوله في آخر السورة: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ لِيَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاء: ١٧٦].

جـ ـ مع حدیث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق علیه (۲).

201 \_ فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جُلِّ أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها.

٤٥٢ \_ فجعل الله الذكورَ والإناثَ من أولادِ الصلب، وأولادِ الابن، ومن الإخوة الأشقاء، أو لغير أم إذا اجتمعوا

<sup>(</sup>۱) زیادة من: (ط).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۱/۱۲)، ومسلم (۱٦١٥).

يقتسمون المال.

٤٥٣ \_ وما أبقت الفروض: للذكر مثل حظ الأنثيين.

٤٥٤ ـ وأن الذكور من المذكورين: يأخذون المالَ، أو ما أبقت الفروض.

٤٥٥ \_ وأن الواحدة من البنات: لها النصف.

٤٥٦ \_ والثنتين فأكثر: لهما الثلثان.

٤٥٧ ـ وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت: النصف، ولبنت الابن: السدس تكملة الثلثين.

٤٥٨ ـ وكذلك الأخوات الشقيقات، والـلاتـي لـلأب فـي الكلالة (١)؛ إذا لم يكن له ولد ولا والد.

209 - وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين: سقط من دونهن من بنات الابن، إذا لم يعصبهن ذكر (٢) بدرجتهن أو أنزل منهن.

٤٦٠ ـ وكذلك الشقيقات يُسْقطن الأخوات للأب، إذا لم يعصبهن أخوهن (٣).

(١) أي: في آية الكلالة، وهي آخر آية في سورة النساء، والكلالة: من لا والد له ولا ولد.

(٢) هذا الذي يسميه الفرضيون: القريبَ المبارك؛ لأنه لولاه لما ورثت بنت الابن شيئاً.

(٣) وهذا يسمونه أيضاً: الأخ المبارك؛ لأنه لولاه لما ورثت الأخوات لأب =

- ٤٦١ \_ وأن الإخوة لأم والأخوات: للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يُسَوَّى بين ذكورهم وإناثهم.
- . ٤٦٢ \_ وأنهم لا يرثون مع الفروع مُطلقاً، ولا مع الأصول الذكور.
- ٤٦٣ \_ وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة (١)، والربع مع وجودهم.
- ٤٦٤ ـ وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجودهم.
- 570 \_ وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك (٢).
- ٤٦٦ \_ وأن لها ثلث الباقي في: زوج وأبوين، أو زوجة

= مع الشقيقات شيئاً.

وضده الأخ المشؤوم في مسألة: زوج، وشقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب، فالأخت لأب كانت ستأخذ السدس تكملة الثلثين، فجاء أخوها فعصبها فلم يبق لهما شيء.

(۱) في « أ »: مع عدم الأولاد. :

(٢) صحح الشيخ أن الإخوة المحجوبين، لا يحجبون الأم عن الثلث، وذكر أن قاعدة الفرائض: أن من لا يرث لا يحجب. [المختارات الجلية ص٠٠٠].

وأبوين (١).

٤٦٧ ـ «وقد جعل النبي ﷺ للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أمّ» رواه أبوداود والنسائي (٢).

٤٦٨ \_ وأن للأب السُّدُسَ، لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور.

٤٦٩ ـ وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيباً ("وكذلك الجد،

وأنهما يرثان تعصيباً ٣) مع عدم الأولاد مطلقاً.

• ٤٧٠ ـ وكذلك جميع الذكور ـ غير الزوج والأخ من الأم ـ عصبات (٤)، وهم:

١ ـ الإخوة الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم.

٢ \_ والأعمامُ الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام

(١) هذه هي المسألة العمرية.

- (۲) أخرجه أبوداود (۲۸۹۰)، والنسائي في الكبرى (۷۳/٤)، والدارقطني (۷٤)، والبيهقي (۲/ ۲۳٤). قال الحافظ ابن حجر (في التلخيص (۹۲/۳): «وفي إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن». وقال في البلوغ حديث رقم (۸۱۰): «وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقواه ابن عدى».
  - (٣) ليست في: «ب، ط».
- (٤) **العَصَبات**: هم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.

الميت، وأعمامُ أبيه وجدِّه، وإن علا(١).

٣ \_ وكذا البنون وبنوهم.

٤٧١ \_ وحكم العاصب:

أ\_أن يأخذ المال كله إذا انفرد.

ب \_ وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقى بعده .

جــ وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.

٤٧٢ \_ وإن وُجِدَ عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:

١ \_ بُنوَّةُ،

٢ ـ ثم أُبُوَّةٌ،

٣\_ ثم أُخُوَّةٌ وبنوهم،

٤ \_ ثم أعمام وبنوهم،

٥ ـ ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم (٢).

٤٧٣ \_ فيقدَّم منهم الأقربُ جهة.

(١) ليست في: (ب، ط).

(٢) قال الناظم مرتباً جهات العصوبة:

بنـــوة أبـــوة أخـــوة عمـومــة وذو الــولاء التتمــة

- ٤٧٤ ـ فإن كانوا في جهة واحدة: قدم الأقرب منزلة.
- ٥٧٥ ـ فإن كانوا في المنزلة سواء: قدم الأقوى منهم: وهو الشقيق على الذي لأب.
- ٤٧٦ ـ وكل عاصبٍ غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئاً.
- ٤٧٧ وإذا اجتمعت فروضٌ تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضًهم بعضاً: عالت (١) بقدر فروضهم:
- ١ ـ فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم: فأصلها (٢) ستة،
   وتعول لثمانية (٣).
  - ٢ \_ فإن كان لهم أخ لأم فكذلك.
  - ٣ ـ فإن كانوا اثنين: عالت لتسعة.
  - ٤ ـ فإن كان الأخوات لغير أمِّ ثنتين عالت إلى عشرة.

(١) العول هو: زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.

(٢) أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، ويسمى بمخرج المسألة أيضاً.

(٣) هذه أول مسألة عالت في الإسلام، وقسمها عمر على هذا النحو، وبه أخذ الأئمة، وخالف ابن عباس، فأسقط الشقيقة، وأعطى الزوج النصف، والأم الثلث فرضاً والباقي رداً، وقال: من شاء باهلته بأن الذي أحصى رَمْلَ عَالِج عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً ولذلك سمت (الماهلة).

ه \_ وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى
 ثلاثة عشر.

٦ \_ فإن كان معهم أبّ عالت إلى خمسة عشر.

٧ \_ (افإن خلف زوجتين وأختين الأم وأختين لغيرها وأُمَّا: عالت إلى سبعة عشر.

٨ ـ فإن كان أبوان وابنتان وزوجة: عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ١٠٠.

274 وإن كانت الفروضُ أقلَّ من المسألة ولم يكن معهم عاصب: رُدِّ(7) الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه (7).

٤٧٩ \_ فإن عُدِم أصحابُ الفُروض والعَصَبات: وَرِثَ ذوو الأرحام، وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من

<sup>(</sup>۱) هاتان المسألتان ليستا على هذه الصياغة في «ب، ط»، وإنما فيهما: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين.

 <sup>(</sup>۲) الرد هو: إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم؟ إن لم يكن للميت عاصب.

<sup>(</sup>٣) صحح الشيخ: أنه يردُّ على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض؛ لعدم الدليل المبين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. (المختارات الجلية ص١٠١).

أدلوا به.

٤٨٠ ـ ومن لا وارث له فَمَالُه لبيت المال، يصرف في المصالح العامة والخاصة.

٤٨١ ـ وإذا مات الإنسان تَعَلَّق بتركته أربعة حقوق مرتبة:

١ \_ أولها: مؤن التجهيز.

٢ - ثم الديون الموثقة والمُرسَلَة (١) من رأس المال.

٣ ـ ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي.

٤ - ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم.

#### ٤٨٢ \_ وأسباب الإرث ثلاثة:

١ \_ النسب،

٢ ـ والنكاح الصحيح (٢)،

٣ ـ والولاء.

٤٨٣ \_ وموانعه ثلاثة:

١ \_ القتل،

<sup>(</sup>۱) مثال الدين الموثق: الدين الذي فيه رهن. والدين المرسل: هو الذي لم يوثق برهن ونحوه.

<sup>(</sup>٢) من مات وقد طلق زوجته طلاقاً بائناً، فإن كان في مرض موته المَخُوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث، وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت واحتداًت. (نور البصائر ص٤٦).

٢ \_ والرق،

٣ ـ واختلاف الدين<sup>(١)</sup>.

2٨٤ ـ وإذا كان بعض الورثة حَمْلاً أو مفقوداً أو نحوه: عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت (٣) ما (٤) يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى.

#### باب العتق

٤٨٥ \_ وهو تحرير الرقبة وتَخْليصُها من الرق.

<sup>(</sup>۱) صحح الشيخ: أن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولو ظهر ذلك منه: أنه يتوارث هو وقرابته المسلمون، كما كان المنافقون زمن النبي عليه تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، ويتوارثون مع قراباتهم المسلمين... (المختارات الجلية ص١٠٢).

<sup>(</sup>۲) صحح الشيخ: أن المفقود ينتظر حتى يغلب على الظن أنه غير موجود، وأنه لا يحدد بتسعين سنة ولا غيرها؛ لعدم الدليل على التحديد، ولكن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص. (المختارات الجلية ص١٠١)، ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيًّا بأن استهل صارخاً ونحوه. (نور البصائر ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٤) في «ط»: بما.

## ٤٨٦ \_ وهو من أفضل العبادات؟

لحديث: «أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» متفق عليه (١).

٤٨٧ \_ وسئل (<sup>٢</sup>رسول الله ﷺ <sup>٢)</sup>: «أي الرقاب أفضلُ؟ فقال: أغلاها ثَمَناً، وأنفسُها عند أهلها» متفق عليه (٣).

#### ٤٨٨ \_ ويحصل العتق:

أ \_ بالقول: وهو لفظ «العتق» وما في معناه.

ب\_ وبالملك، فمن ملك ذا رَحِمٍ محرم من النسب عتق عليه.

جــ وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه.

د \_ وبالسِّرَاية (٤)؛ لحديث: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة عدل،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (١٤٦/٥)، ومسلم (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: (ط».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٨/٥)، ومسلم (٨٤).

<sup>(</sup>٤) المقصود بالسراية: أن من أعتق نصيباً له في عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه يعتق نصيبه من العبد، ويسري العتق إلى الباقي، على التفصيل المذكور بي الحديث.

فأُعطي شركاؤه (١) حِصَصَهم، وعَتُنَ عليه العبد، وإلا فُوِّم فقد (٢) عتق ما عليه ما عتق» وفي لفظ: «وإلا قُوِّم عليه، واسْتُسْعِيَ غير مشقوق عليه» متفق عليه (٣).

١٨٩ ـ فإن علق عتقه بموته فهو المُدَبَّر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث؛ فعن جابر «أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي عليه، فقال: «من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: اقض دينك» متفق عليه (٤).

٤٩٠ \_ والكتابة: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر.

٤٩١ ـ قال تعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] يعنى: صلاحاً في دينهم وكسباً.

٤٩٢ \_ فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته، أو ليس له كسب: فلا يشرع عتقه ولا كتابته.

٤٩٣ \_ ولا يعتقُ المكاتَّبُ إلا بالأداء؛ لحديث: «المكاتب عبد

<sup>، (</sup>١) في ﴿ أَ ﴾: شركاؤهم.

<sup>(</sup>۲) زیادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥/ ١٥١)، ومسلم (١٥٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١/ ٢٠٠، ١٧٨/١٣)، ومسلم (٩٩٧).

ما بقي عليه من كتابته درهم» رواه أبوداود (١٠).

٤٩٤ - وعن ابن عباس مرفوعاً، وعن عمر موقوفاً: «أيما أُمَةٍ وللتُ من سيدِها فهي حُرَّةٌ بعد موته» أخرجه ابن ماجه (٢)، والراجح الموقوف على عمر (٣) - رضي الله عنه - والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود (۳۹۲٦)، والبيهقي (۱۰/ ۳۲٤)، وحسَّن إسناده الألباني (الإرواء ۱۹۷۶).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢/١١) وصححه، وردَّه الذهبي بقوله: حسين متروك عن ابن عباس مرفوعاً، قال في الزوائد: في إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس تركه ابن المديني وغيره، وضعفه أبوحاتم وغيره، وقال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة. وضعف سندَه الحافظُ في البلوغ برقم (١٢٤٧)، وضعف إسناده الألباني (الارواء ١٧٧١).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (١٠/٣٤٦)، والدارقطني (١٣٠/٤)، وغيرهما. وقال الحافظ في التلخيص: الصحيح أنه موقوف، وقد روى أبوداود (٣٩٥٣)، وابن ماجه (٢٥١٧)، عن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله على وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا» وصححه ابن حبان والحاكم والبوصيرى، وحسنه المنذرى.

#### كتساب النكساح

- ٤٩٥ \_ وهو من سُنَن المرسلين.
- ٤٩٦ \_ وفي الحديث: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» متفق عليه (١).
- ٤٩٧ \_ وقال على المرأة الأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك» متفق عليه (٢).
- ٤٩٨ ـ وينبغي أن يَتَخَيَّر ذات (٣) الدين والحَسَب، الودودَ الولودَ الحسيبةَ.
- ٤٩٩ \_ وإذا وقع في قلبه خِطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۲/۹)، ومسلم (۱٤٠٠). والباءة في اللغة: الجماع. والمراد هنا: مؤن النكاح من المهر والنفقة. والوجاء: رض الخِصْيتين، وقيل: رض العرق والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع، والمراد: أن الصوم حماية من شرور الشهوة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۹/ ۱۳۲)، ومسلم (۱٤٦٦)، وروايتهما فيما رأيت: (تربت يداك) وأما «يمينك» فعند غيرهما. والحَسَبُ: ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه. ومعنى (تربت): أي لصقت بالتراب من الفقر، وهو دعاء لا يراد معناه.

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: صاحبة.

إلى نكاحها.

••• ولا يحل للرجل أن يَخْطُب على خِطبة أخيه المسلم، حتى يأذُن أو يترك (١).

٥٠١ - ولا يجوز التصريح بخِطْبة المُعْتَدَّةِ مطلقاً.

٥٠٢ - ويجوز التعريض في خِطبة البائن بموت أو غيره؛
 لقوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
 النِّسَاءِ ﴿ [البقرة: ٢٣٥].

٥٠٣ ـ وصفةُ التَّعريض: أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تُفُوِّتيني (٢) نَفْسَك، ونحوها.

300 - وينبغي أن يَخطُبَ في عقد النكاح بخُطْبة ابن مسعود، قال: «علمنا رسول الله ﷺ التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه (٣)، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، (٤ وحده لا شريك له ٤) وأشهد أن محمداً عبده

<sup>(</sup>۱) أما إذا جهل الحال، أو استأذنه فسكت، فإنه لا يجوز له الخِطبة في هذه الحال كما قرره الشيخ في (المختارات ص١٠٣).

<sup>(</sup>٢) في «ب»: لا تفوتني. وفي «ط»: لا تفوتى نفسك على.

<sup>(</sup>٣) في «ط» زيادة: ونستهديه، ولم أجدها في شيء من روايات الحديث.

<sup>(</sup>٤) ليست في: اب، ط١٠.

ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات» رواه أهل<sup>(۱)</sup> السنن<sup>(۲)</sup>، والثلاث الآيات فسرها<sup>(۳)</sup> بعضهم، وهي:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا مَدُونً إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]

٢ ـ والآية الأولى من سورة النساء: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَشَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ﴾.
 رَقيبًا ﴾.

٣ \_ وقوله تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ الآيتين (٤) [الأحزاب: ٧٠، ٧٠].

٥٠٥ \_ ولا يجب إلا:

أ\_ الإيجاب<sup>(ه)</sup>: وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك، أو أنكحتك.

<sup>(</sup>١) في (ب»: لرواية أهل، وفي (ط»: لرواية أصحاب.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱/ ۳۹۲)، والطيالسي (۳۳۸)، وأبوداود (۲۱۱۸)، والترمذي (۱۱۰۵) وحسنه، والنسائي (۳/ ۱۰۶)، وابن ماجه (۱۸۹۲).

<sup>(</sup>٣) في (ب، ط): سردها.

 <sup>(</sup>٤) كذا في (ط»، وفي (أ»: الآية.

<sup>(</sup>٥) في (ط): بالإيجاب.

ب ـ والقبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبِه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت (١)، ونحوه (٢).

## باب شروط النكاح

٥٠٦ و لابد فيه من رضا الزوجين إلا:
 أ ـ الصغيرة فيجبرها أبوها (٣).

ب ـ والأمة يجبرها سيدها.

٥٠٧ ـ ولابد فيه من الولي(٤)؛

قال عَلَيْهُ: «لا نكاح إلا بولي»، حديث صحيح، رواه الخمسة (٥).

(۱) زیادة من «ب، ط».

<sup>(</sup>٢) بيَّن الشيخ: أن الصحيح صحة العقود بكل لفظ دل عليها، سواءً كانت بيعاً أو هبة أو إجارة أو نكاحاً أو غيره. ينظر: (المختارات الجلية ص٣٠١ وص٦٩).

<sup>(</sup>٣) بيَّن الشيخ: أن الصحيح أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه... (المختارات الجلية ص١٠٣).

<sup>(</sup>٤) قرر الشيخ (في المختارات الجلية ص٤): أن الصواب المقطوع به: أن العدالة ليست شرطاً في الولي، فيزوج الوليُّ الفاسقُ مَوْلِيَّتَه.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤)، والدارمي (٢/ ١٣٧)، وأبوداود (٢٠٨٥)، والترمذي (١٤٢٣)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (موارد ١٤٢٣)، والحاكم (٢/ ١٧٠) وصححه، وصححه البخاري وابن المديني ومحمد =

٥٠٨ \_ وأولى الناس بتزويج الحرّة:

١ ـ أبوها وإن علا.

٢ ـ ثم ابنها وإن نزل.

٣ \_ ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.

٥٠٩ \_ وفي الحديث المتفق عليه: «لا تُنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت»(١).

• ١٥ \_ وقال النبي ﷺ: «أعلنوا النكاح» رواه أحمد (٢٠). ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدُّف، ونحوه.

٥١١ \_ وليس لولي المرأة تزويجُها بغير كفءٍ لها، فليس

= ابن يحيى الذهلي وغيرهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩/ ١٩١)، ومسلم (١٤١٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/٥)، والترمذي (١٠٨٩)، وابن حبان (موارد ١٢٨)، والنسائي (١٢٧/٦)، وصححه الطبراني. قال الشيخ: والوليمة على عقد الزواج مستحبة، بحسب حال الزوج يساراً وإعساراً، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد، واجتناب الإسراف. (نور البصائر ص٨٤).

الفاجرُ كفؤاً للعفيفة (١). والعرب بعضهم لبعض أكفاء.

٥١٢ ـ فإن عُدِم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفؤاً: زوَّجها الحاكم،

كما في الحديث: «السلطان وليَّ من لا وليّ له» أخرجه أصحاب السنن إلا<sup>(٢)</sup> النسائي<sup>(٣)</sup>.

٥١٣ ـ ولابد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها، حتى يميزها باسمها أو وصفها.

٥١٤ ـ ولابد أيضاً من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة (٤) في (°باب المحرمات في النكاح °).

(۱) بيَّن الشيخ: أن الصحيح: أن كون الزوج عفيفاً والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. (المختارات الجلية ص١٠٤).

(۲) في ( أ ): والنسائي. وقد علق في (ب) بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها.

(۳) أخرجه أحمد (٦٦/٦)، والدارمي (٢/ ١٣٧)، وأبوداود (٢٠٨٣)،
 والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن حبان (موارد ١٢٤٨)،
 والحاكم (١٦٨/٢)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

(٤) في «ب، ط»: وهن المذكورات.

(٥) زيادة من: «ب، ط».

## باب المحرمات في النكاح

٥١٥ \_ وهن قسمان:

أ ـ مُحَرَّمات إلى الأبد.

ب \_ ومُحَرَّمات إلى أمد.

٥١٦ \_ فالمحرمات إلى الأبد:

أ\_ سبع من النسب<sup>(۱)</sup>، وهن:

١ \_ الأمهات وإن عَلَوْن.

٢ \_ وإلبنات وإن نَزلْن، ولو من بنات البنت.

٣ \_ والأخوات مطلقاً.

٤ \_ وبناتهـن.

٥ \_ وبنات الإخوة.

٦، ٧ ـ والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.

ب \_ وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.

جــ وأربع من الصهر (٢)، وهن:

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ: فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات. (نور البصائر ص٤٩).

 <sup>(</sup>۲) قرر الشيخ: أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح، لا بالزنا والسفاح. (المختارات الجلية ص١٠٥).

١ ـ أمهات الزوجات، وإن علون،

٢ ـ وبناتهن، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بأمهاتهن (١).

٣ ـ وزوجات الآباء، وإن علون،

٤ ـ وزوجات الأبناء، وإن نزلن،

من نسب أو رضاع.

٥١٧ - والأصل في هذا:

ا \_ قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أَمَّهَ ثَكُمْ . . . ﴾ النساء: ٢٣، ٢٤].

٢ - وقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة»(٢) متفق عليه(٤)

٥١٨ \_ وأما المحرمات إلى أمد:

ا \_ فمنهن قوله ﷺ: «لا يُجْمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخماتها» متفق عليه (٥).

٢ - مع قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ ﴾ [النساء: ٢٣].

<sup>(</sup>۱) في «ب، ط»: بهن.

<sup>(</sup>٢) في (ط): آخرهما.

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: من الولادة أو من النسب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥/ ٢٥٣، ٩/ ١٣٩)، ومسلم (١٤٤٤)، و(١٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠)، ومسلم (١٤٠٨).

٥١٩ ـ ولا يجوز للحرِّ أن يَجْمَع أكثر<sup>(١)</sup> من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر<sup>(٢)</sup> من زوجتين.

٥٢٠ \_ وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما شاء.

٥٢١ \_ وإذا أسلم الكافر وتحته أختان: اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعاً، وفارق البواقي.

٥٢٢ \_ وتَحْرُم:

١ \_ المُحْرمة حتى تَحِلّ من إحرامها.

٢ ـ والمُعْتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.

٣ ـ والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.

٤ ـ وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره،
 ٣ ويطؤها ويفارقها ٣)، وتنقضي عدتها.

٥٢٣ ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرِّم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوّج لها بعد الاستبراء (٤).

٥٢٤ \_ والرضّاع الذي يحرِّم: ما كًان قبل الفطام.

<sup>(</sup>١) في «ط»: بين أكثر.

<sup>(</sup>۲) في «ط»: بين أكثر.

<sup>(</sup>٣) ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>٤) الاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل.

٥٢٥ ـ وهو خمس رضعات فأكثر <sup>(١)</sup>.

٥٢٦ - فيصير به الطفل وأولاده أولاداً للمرضعة وصاحب اللبن.

٥٢٧ - وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب<sup>(٢)</sup> اللبن كانتشار النسب.

## باب الشروط في النكاح

٥٢٨ ـ وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.

٥٢٩ ـ وهي <sup>(٣)</sup> قسمان:

١ ـ صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ: (في المختارات الجلية ص١١): والصحيح أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد إطلاق الراضع للثدي، أو انتقاله إلى ثدي آخر، بل لابد من رضعة كاملة. ونقل الشيخ ابن عقيل عن ابن قدامة في «الكافي» (٥/ ٦٤) قوله: وقال ابن حامد إن قطع لعارض أو قطع عليه ثم عاد في الحال فهما رضعة واحدة، وإن تباعدا أو انتقل من امرأة إلى أخرى فهما رضعتان؛ لأن الآكل لو قطع الأكل للشرب أو عارض وعاد في الحال، كان أكلة واحدة، فكذلك الرضاع. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في « أ »: وصاحبة.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وهو.

يتسرى (١) ، ولا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو زيادة مهر أو نفقة ، ونحو ذلك ، فهذا ونحوه كله داخل في قوله ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج» متفق عليه (٢) .

٢ \_ ومنها شروط فاسدة، كنكاح المتعة، والتحليل
 والشغار.

\* ورخص النبي ﷺ في المتعة أولاً ( $^{(7)}$ )، ثم حرمها ( $^{(2)}$ ).

\* ولعن المحلل والمحلل له (٥).

\* ونهى عن نكاح الشِّغار، وهو: أن يُزَوجه (٢) موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما (٧). وكلها أحاديث صحيحة.

<sup>(</sup>١) التَّسَرِّي: اتخاذ السُّرِّية، وهي الأمة التي يجامعها سيدها سرًّا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩/٤١٧)، ومسلم (١٤١٨).

<sup>(</sup>٣) ليست في: اب، ط).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٠٥).

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد (۱/۸۶، ٤٥٠)، والدارمي (۱/۸۸۱)، والترمذي (۱/۲۲) وصححه، والنسائي (۱/۹۶).

<sup>(</sup>٦) في «ب»: يزوج.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٩/ ١٦٢)، ومسلم (١٤١٥).

### باب العيوب في النكاح

٥٣٠ ـ إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيباً لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح.

٥٣١ ـ وإذا وَجَدَتُه عِنِّيناً (١): أجِّل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.

٥٣٢ - وإن عتقت كلها وزوجها رقيق: خُيِّرت بين المقام معه وفراقه (٢)؛ لحديث عائشة الطويل (٣في قصة بَريْرة ٣): «خُيِّرت بَرِيْرَةُ على زوجها حين عتقت (٤)» متفق علىه (٥).

٥٣٣ ـ وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. ٥٣٤ ـ وبعده يستقرّ، ويرجع الزوج على من غَرَّه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العِنين: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه.

 <sup>(</sup>۲) ولا يسقط خيارها إلا إذا أسقطته، أو مكنته مع علمها، كما قرر الشيخ في (المختارات الجلية ص١٠٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من: «ط».

<sup>(</sup>٤) في «ب، ط»: حين عتقت على زوجها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩/٤٠٤)، ومسلم (١٥٠٤).

#### كتساب المسداق

٥٣٥ \_ ينبغي تخفيفه

وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي عَلَيْهُ؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أُوْقية ونَشّا، أتدري ما النّش؟ قلت: لا، قالت: نصف أُوقيّة، فتلك خمسمائة درهم» رواه مسلم (۱).

٥٣٦ \_ (وأعتق صفية وجعل عتقَها صداقَها) متفق عليه (٢).

٥٣٧ \_ وقال لرجل: «التمس ولو خاتماً من حديد» متفق عليه (٣٠)، فكل ما صح ثمنًا وأجرة \_ وإن قلّ \_ صحّ صداقاً (٤٠).

٥٣٨ \_ فإن تزوجها ولم يسم لها صداقاً: فلها مهر المثل.

٥٣٩ \_ فإن طلقها قبل الدخول: فلها المتْعَة، على الموسع قدره، وعلى المقتر(٥) قدره،

<sup>(</sup>۱) (۱٤٢٦) والأوقية: أربعون درهماً. قال الشيخ: وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليها، وإلا فلابد له أن يعطي في الصداق ما يعطي أمثاله في بلده. (نور البصائر ص٤٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۹/ ۱۳۲)، ومسلم (۱۳٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩/ ١٣١، ٢٠٥)، (ومسلم (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) في « أ »: صداقها.

<sup>(</sup>٥) في «ب، ط»: المعسر،

لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

• ٥٤ - ويتقرر الصداق كاملاً بالموت أو الدخول.

٥٤١ ـ ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه.

٥٤٢ \_ ويسقط:

أ ـ بفرقة من قِبَلِها.

ب ـ أو فَسْخِه لِعَيْبها.

٥٤٣ ـ وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها؛

لقوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَنَعُ إِلْمَعُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَعُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَقِيدِ ﴾ [البقرة: ٢٤١].

### باب عشرة النساء(١)

٥٤٤ ـ يلزم كلَّ واحد من الزوجين معاشرةُ الآخر بالمعروف: من الصحبة الجميلة، وكفِّ الأذي، وألا يَمْطُلُه

<sup>(</sup>١) في «ط»: الزوجين.

بحقه (۱).

٥٤٥ \_ ويلزمها:

أ\_طاعته في الاستمتاع.

ب ـ وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه.

جـ ـ والقيام بالخَبْز والعَجْن والطبخ ونحوها.

٥٤٦ \_ وعليه: نفقتها وكسوتها بالمعروف.

\* كما قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩].

\* وفي الحديث: «استوصوا بالنساء خيراً» (٢).

\* وفيه: «خيركم خيركم لأهله»<sup>(٣)</sup>.

\* وقال ﷺ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء: لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه (٤).

٥٤٧ ـ وعليه: أن يعدل بين زوجاته في القَسْم، والنفقة، والكِسوة، وما يقدر عليه من العدل.

وفي الحديث: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما: جاء يوم القيامة وشِقُهُ مائك متفق

<sup>(</sup>١) في (ط): حقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩/ ٢٥٣)، ومسلم (١٤٦٨).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه الدارمي (۱۰۹/۲)، والترمذي (۳۸۹۵)، وقال: حسن غريب صحيح، وابن حبان (موارد ۱۳۱۲)، والحاكم (۱۷۳/۶) وضححه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩/ ٢٩٣)، ومسلم (١٤٣٦).

عليه(١).

- ٥٤٨ وعن أنس: «من السنة: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم» متفق عليه (٢).
- ٥٤٩ ـ وقالت عائشة: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتُهن خرج سهمها خرج بها» متفق عليه (٣).
- ٥٥ ـ وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، أو من النفقة أو الكسوة (أبإذن الزوج أن جاز ذلك.

وقد «وهبت سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَة يومها لعائشة، فكان النبي عَلَيْهُ يقسم لعائشة يومها ويوم سَوْدة» متفق عليه (٥).

٥٥١ ـ وإن خاف نشوز امرأته، وظهرت منها قرائن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۳٤۷)، وأبوداود (۲۱۳۳)، وابن ماجه (۱۹٦۹)، والنسائي (۷/ ۲۳)، والترمذي (۱۱۵۰)، والبيهقي (۷/ ۲۹۷)، والحاكم (۲/۲۸۷)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر. (التلخيص ۲۷۷۳)، ولم يروه الشيخان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩/ ٣١٤)، ومسلم (١٤٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥/ ٢٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) وضعت هذه الجملة في «ب، ط» بعد كلمة القسم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩/ ٣١٢)، ومسلم (١٤٦٣).

معصيته(١):

أ\_وعظها.

ب \_ فإن أُصَرَّت هجرها في المضجع.

جـ ـ فإن لم ترتدع ضربها ضرباً غير مُبرِّح.

٥٥٢ \_ ويمنع من ذلك إن كان مانعاً لحقُّها.

٥٥٣ ـ وإن خيف الشقاق بينهما: بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم.

# باب الخُلع

٥٥٤ \_ وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها.

٥٥٥ ـ والأصل فيه:

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَمَا فَيَمَا أَفَاتُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفَنَدَتْ بِهِيِّ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

<sup>(</sup>۱) ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته، ويقومها بالوعظ... (نور البصائر ص٥١).

٥٥٦ - فإذا كرهت المرأة خُلُق زوجها أو خَلْقَه، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضاً ليفارقها (١).

٥٥٧ - ويصح في كل قليل وكثير ممن يَصحُّ طلاقه.

٥٥٨ ـ فإن كان لغير خوف ألا تقيم (٢) حدود الله فقد ورد في الحديث: «من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ولا يحسب من الطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق ونيته، كما صححه الشيخ (في المختارات الجلية ص١٠٨). قال الشيخ: ومثل ذلك: من فسخها الحاكم لموجب، كتقصيره فيما يجب من نفقة أو وطء، فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق، ويكون ذلك بائناً إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث، بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود، ولو في عدتها؛ لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه. (نور البصائر ص٥١).

<sup>(</sup>۲) في (ب): يقيم، وفي (ط): يقيما.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (٥/ ٧٧٧)، والدارمي (٢/ ١٦٢)، وأبوداود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧) وحسنه، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وابن حبان (موارد ٣٢١)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

#### كتباب الطبلاق

٥٥٩ ـ والأصل فيه:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِتَ ﴾ [الطلاق: ١].

وطلاقهن لعدتهن فسره حدیث ابن عمر، حیث طلق زوجته وهی حائض، فسأل عمر - رضی الله عنه - رسول الله علی عن ذلك، فقال: «مُرْه فلیراجعها ثم لیترکها حتی تطهر، ثم تحیض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بَعْدُ، وإن شاء طلق قبل أن یَمَسَّ (۱)، فتلك العدة التی أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق علیه (۲)، وفی روایة: «مُرْه فلیراجعها ثم لیطلقها طاهراً أو حاملاً» (۳). وهذا دلیل علی أنه لا یحل له أن یطلقها وهی حائض، أو فی طهر وطئ فیه، إلا إن تبین حَمْلُها.

٥٦١ \_ ويقع الطلاق بكل لفظ دلَّ عليه من:

<sup>(</sup>۱) في «ط»: يمسها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩/ ٣٤٥)، ومسلم (١٤٧١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٧١).

أ\_ صريح، لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ (١): «الطلاق»، وما تصرف منه، وما كان مثله.

ب ـ وكناية، إذا نوى بها الطلاق، أو دلت القرينة على ذلك (٢).

#### ٥٦٢ \_ ويقع الطلاق:

أ ـ منجزاً.

ب \_ أو معلقاً على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع.

# فصــل [الطلاق البائن والرجعي]

٥٦٣ - ويَمْلِك الحُرُّ ثلاث طلقات (٣).

(١) في «ب»: بلفظ.

<sup>(</sup>٢) من شك في الطلاق أو في عدده لم يلزمه ما شك فيه، واستصحب العصمة. (نور البصائر ص٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ (في المختارات الجلية ص١٠٨): ورجح الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إلا واحدة بجميع ألفاظ الطلاق، ولو صرح بلفظ الثلاث، أو البينونة أو البتة أو غيرها، وأنه لا تقع الثانية إلا بعد =

٥٦٤ \_ فإذا تمّت له لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح ويطأها؛

لقوله تعالى: ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَوْلُهُ تَعَالَى اللَّهُ مِنْ بَعْدُ حَقَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩، ٢٢٩].

٥٦٥ \_ ويقع الطلاق بائناً في أربع مسائل:

١ \_ هذه إحداها.

٢ \_ وإذا طلق قبل الدخول؛

لقوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

٣ \_ وإذا كان في نكاح فاسد.

٤ ـ وإذا كان على عوض<sup>(١)</sup>.

٥٦٦ ـ وما سوى ذلك: فهو رجعي، يملك الزوج رجعةً

حبعة صحيحة، ونصر هذا القول بوجوه كثيرة جداً، من وقف على كلامه فيها لم يسعه مخالفة هذا القول...، وكذلك رجَّح أن يمين الطلاق كسائر الأيمان تدخلها الكفارة...، والاعتبار على هذا القول. كما قرر الشيخ أن طلاق السكران لا يقع، كما لا تقع عقوده وإقراره.

<sup>(</sup>۱) بيَّن الشيخ: أَن الفراق يصير بائناً في ست صور، فذكر هذه الأربعة، وزاد: إذا مات الزوج، وإذا فسخت منه لموجب. (نور البصائر ص٥٣٥).

زوجته ما دامت في العِدّة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَنَّهُنَّ أَحَقُّ إِنْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

٥٦٧ ـ والرجْعِيّة حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القَسْم.

٥٦٨ ـ والمشروع: إعلان النكاح والطلاقِ والرَّجْعَة (١)، والإشهاد على ذلك؛

لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُونَ ﴾ [الطلاق: ٢].

٥٦٩ ـ وفي الحديث: «ثلاثٌ جِدُّهن جِدُّ، وهَزْلُهُن جِدُّ: النكاح، والطلاق، والسرَّجْعَة» رواه الأربعة إلا النسائي<sup>(٢)</sup>.

• ٥٧ - وفي حديث ابن عباس، مرفوعاً: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه (٣).

(۱) قرر الشيخ في (المختارات الجلية ص١٠٩): أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويَه رَجْعَةً.

(۲) أخرجه أبوداود (۲۱۹٤)، والترمذي (۱۱۸٤)، وقال: حسن غريب، وابسن ماجه (۲۰۳۹)، والـدارقطني (۵۰)، والحاكم (۲/۲۹۱) وصححه، وحسنه الألباني (الإرواء ۱۸۲۲).

(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والطحاوي (في شرح معاني الآثار) (٢/٥٦)، والدارقطني (٤٩٧)، والحاكم (١٩٨/٢)، وقال: صحيح =

## باب الإيلاء والظهار واللّعان

#### [الإيلاء]

٥٧١ ـ فالإيلاء: أن يَحْلِفَ<sup>(١)</sup> على ترك وطء زوجته أبداً، أو مدةً تزيد على أربعة أشهر.

٥٧٢ \_ فإذا طلبت الزوجة حقَّها من الوطء، أُمر بوطئها، وضربت له أربعة أشهر:

- \_ فإن وطئ كفّر كفارة يمين،
  - ـ وإن امتنع ألزم بالطلاق؛

لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهُ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَإِنَّ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَإِن عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَإِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ

# [الظّهار]

٥٧٣ ـ والظهار: أن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي،

<sup>=</sup> على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وحسنه النووي والحافظ.

<sup>(</sup>۱) صحح الشيخ: أن الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق وغير ذلك مما يُعَدُّ حلفاً؛ لعموم قوله: ﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾. (المختارات الجلية ص٩٠١).

ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.

٥٧٤ ـ فهو منكر وزور.

٥٧٥ ـ ولا تَحْرُمُ الزوجةُ بذلك؛ لكن لا يحل له أن يَمَسَّهَا حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَيِهِرُونَ مِن فِي اللهِ بِهِ فَي قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَيِهِرُونَ مِن فِي اللهِ اللهُ الل

 ١ - فيعتق رقبةً مؤمنة سالمة من العيوبِ الضارةِ بالعمل.

٢ ـ فإن لم يجد: صام شهرين متتابعين.

٣ - فإن لم يستطع: أطعم ستين مسكيناً.

٥٧٦ ـ وسواءً كان الظهار مُطلَقاً، أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه.

٥٧٧ ـ وأما تحريم المَمْلُوكةِ والطَّعَامِ واللِّباسِ وغيرها ففيه كفارة يمين (١)؛

لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرِمُواْ طَيِّبَاتِ مَا آَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور [المائدة: ٨٧ ـ ٨٩].

<sup>(</sup>۱) وكذلك الأمر إذا ظاهرت المرأة من زوجها، كما صححه الشيخ (في المختارات الجلية ص١٠٩).

### [اللّعان]

٥٧٨ \_ وأما اللّعان: فإذا رمى الرجلُ زوجتَه بالزنى فعليه حدّ القذف ثمانون جلدة إلا:

أ\_ أن يقيم البينة: أربعة شهود عدول، فيقام عليها الحد.

ب \_ أو يلاعن فيسقط عنه حدُّ القَدْف.

٥٧٩ ـ وصفة اللعان: على ما ذكر الله في سورة النور: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَرَمُونَ أَزْوَجُهُمُ . . . ﴾ إلى آخر الآيات [النور: ٦ ـ ٩]

أ\_ فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: «وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين».

ب ـ ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: «وإنّ غَضَب الله عليها إن كان من الصادقين».

### ٥٨٠ \_ فإذا تم اللعان:

أ\_سقط عنه الحد،

ب \_ واندرأ عنها العذاب،

جـ ـ وحصلت الفرقةُ بينهما والتحريم المؤبّد. د ـ وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان (١١). والله أعلم.

恭 恭 敬

<sup>(</sup>۱) فالولد للفراش إلا بأحد أمرين: إما اللعان، وإما عدم الإمكان بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من تزوجه بها ويعيش، أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه، كما قرره الشيخ. (نور البصائر ص٥٤).

### كتباب العبدد والاستبراء

٥٨١ ـ العِدّة: تربُّص من فارقها زوجها(١) بموتٍ أو طلاق.

٥٨٢ \_ فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال:

أ\_ فإن كانت حاملًا فعِدَّتها وضعُها جميع ما في بطنها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة.

ب \_ وإن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام.

٥٨٣ \_ ويلزم في مدة (٢) هذه العدة أن تُحِدّ المرأة:

أ\_ بأن تترك الزينة والطيب والحلي، والتحسين<sup>(٣)</sup> بحناء ونحوه،

ب ـ وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا

<sup>(</sup>۱) بيَّن الشيخ في (المختارات الجلية ص۱۱): أن الموطوءة بشبهة، والزانية، ونحوهن لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرأ استبراء الإماء، بحيضة واحدة.

<sup>(</sup>٢) ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>٣) في «ط»: التحسن.

تخرج منه إلا لحاجتها نهاراً؟

لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ إِلَّا فَلُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ﴾ الآية [البقرة: ٢٣٤].

٥٨٤ ـ وأما المفارقة في حال الحياة:

ا فإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فلا عدة له عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤۡمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةِ عَلَيْوَنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةِ تَعْلَدُونَهَ ﴾ [الاحزاب: ٤٩].

٢ ـ وإن كان قد دخل بها أو خلا بها:

أ\_ فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت.

ب ـ وإن لم تكن حاملاً:

ـ فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثُ حِيضِ كاملة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَكُ يُرَّبِّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُورَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

- وإن لم تكن تحيض - كالصغيرة، ومن (١) لم تحض، والآيسة - فعدتها ثلاثة أشهر؛

لقوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ

<sup>(</sup>١) في «ط»: التي.

- فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثَةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَرْيَحِضْنَ ﴿ [الطلاف: ١].
- \_ فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به (١).
- وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه: انتظرت تسعة أشهر احتياطاً للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
- \_ وإذا ارتابت بعد انقضاء العدّة نظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.
- ٥٨٥ \_ وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته، بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.

٥٨٦ \_ ولا تجب النفقة إلا:

أ \_ للمُعْتَدَّة الرجعية،

ب \_ أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ حَمِّلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦].

٥٨٧ \_ وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها.

<sup>(</sup>۱) وإذا لم يظن عرده فإنها تعتد سنة كاملة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة، والقول بأنها تنتظر حتى تبلغ سن الإياس: ضرر عظيم عليها لا تأتي بمثله الشريعة كما قرره الشيخ في (المختارات الجلية ص١١٠).

٥٨٨ \_ فلا يطؤها بعده زوج أو سيد:

أ ـ حتى تحيض حيضة واحدة،

ب وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر،
 ج ـ أو وضع حملها إن كانت حاملًا،

## باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة

٥٨٩ ـ على الإنسان نفقة زوجته وكسوتُها ومسكنُها بالمعروف<sup>(١)</sup> بحسب حال الزوج؛

لقوله تعالى: ﴿ لِينَفِقَ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَهُ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَالُهُ وَلَيْ مَا عَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

• ٩٥ ـ ويُلْزَم بالواجب من ذلك إذا طلبت،

\* وفي حديث جابر الذي رَواه مسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»(٢).

(۱) قرر الشيخ: أن الصواب أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بنشوزها، وأما حبسها وسفرها الواجب أو المباح بإذنه فلا يسقط. قال: ولا نسلّم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط.

كما صَوَّب: أن المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها، إلا إذا وجد منه غرور لها. (ينظر: المختارات الجلية ص١١٢ وما بعدها).

(Y) (A171).

٩١ - وعلى الإنسان:

أ\_ نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنياً، ب\_ وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب(١).

٥٩٢ \_ وفي الحديث: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق» رواه مسلم (٢).

٥٢٩٣ \_ وإن طلب التزوج زَوَّجَه وجوباً.

٥٩٤ \_ وعلى الإنسان أن يُقِيت بهائمه طعاماً وشراباً، ولا تُكَلِّفها ما بضرها،

وفي الحديث: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتَه» رواه مسلم (٣).

٥٩٥ ـ والحضانة: هي حفظ الطفل عما يَضُرُّه، والقيام مصالحه.

٥٩٦ \_ وهي واجبة على من تجب عليه النفقة.

٥٩٧ \_ ولكن الأم أحق بولدها ذكراً كان أو أنثى إن كان دون سبع.

<sup>(</sup>١) إذا كان القريب من غير أصوله ولا فروعه اشترط لوجوب النفقة عليه أن يكون المنفق وارثاً للمُنْفَق عليه. (نور البصائر ص٥٤).

<sup>(</sup>٢) (٢٢٢).

<sup>.(997) (</sup>٣)

٥٩٨ \_ فإذا بلغ سبعاً:

أ ـ فإن كان ذكراً خُيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار. ب ـ وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أسها.

٥٩٩ ـ ولا يترك المحضون بيد من لا يَصُونه ويصلحه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ في (المختارات الجلية ص١١٤): ولم يتحرر لي في الحضانة - في تقديم بعض النساء على بعض - ضابط تطمئن إليه النفس، إلا أنه يراعي مصلحة المحضون، وأن من تحققت فيه فهو أولى من غيره... وكذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم في الهدي: أن الرقيق والفاسق وكذلك المزوجة - خصوصاً إذا رضي زوجها - لهم الحضانة، وأنه لا بسقط حقهم منها؛ لعدم الدليل المسقط لحقهم..

### كتساب الأطعمسة

٠٠٠ \_ وهي نوعان: حيوان وغيره:

أ\_ فأما غير الحيوان \_ من الحبوب والثمار وغيرها \_ فكله مباح، إلا ما فيه مَضَرَّة، كالشُّمِّ ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله؛

لحديث: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَق فملء الكفِّ منه حرام»(١).

وإن انقلبت الخمر خلاً حَلَّت.

ب \_ والحيوان قسمان:

١ ـ بَحْري، فيحل كل ما في البحر حيًّا وميتاً؛

قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة: ٩٦].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۷۱)، وأبوداود (۳۲۸۷)، والترمذي (۱۸٦۷) وحسنه، وابن الجارود (۸۲۱)، والطحاوي (۲/ ۳۲۶)، والبيهقي (۲۹۲/۸)، والفرق: بتسكين الراء أو فتحها، وهو الأصح، مكيال يسع ثلاثة آصع، أو ستة عشر رطلاً.

٢ ـ وأما البَرِّي: فالأصل فيه الحل، إلا ما نص عليه الشارع<sup>(١)</sup>، فمنها:

أ ـ ما في حديث ابن عباس: «كلُّ ذِي نَابٍ من السباع فأكله حرام»(٢)

ج \_ «ونهى عن لحوم الحُمر الأهلية». متفق عليه (٤).

د ـ «ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والنحلة، والهدهد والصُّرَد» رواه أحمد وأبوداود (٥).

هـ ـ وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.

و ـ "ونهي النبي ﷺ عن الجَلاَّلة وألبانها" (٦) حتى

(١) في «ط»: نص الشارع على تحريمه.

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۳۳).

(7) (3791).

(٤) أخرجه البخاري (٩/ ٦٥٣)، ومسلم (١٩٤١).

(٥) أخرجه أحمد (٣٣٢/١)، والدارمي (٨٨/٢)، وأبوداود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤)، وصححه ابن حبان، وقال ابن دقيق العيد: أخرجه أبوداود عن رجال الصحيح.

(٦) رواه أبوداود (٣٧٨٥ و٣٧٨٠)، والترمذي (١٨٢٤) عن ابن عمر، ويشهد له حديث ابن عباس عند أبي داود (٣٧٨٦)، والنسائي (٧/ ٢٤٠)، والترمذي (١٨٢٦) وصححه. وصححه ابن دقيق العيد كما = تُحْبَس، وتطعم الطاهر ثلاثاً»(١).

# باب الذَّكَاة والصيد

701 ـ الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد.

٦٠٢ \_ ويشترط في الذكاة:

١ ـ أن يكون المُذَكِّي مسلماً أو كتابياً.

۲ \_ وأن يكون بمُحَدَّد<sup>(۲)</sup>.

نقله الحافظ في التلخيص الحبير، وصححه الألباني في الإرواء (٣٥٠٣). والجلالة: الدابة التي تتبع النجاسات، وتأكل الجَلّة: وهي البعرة والعذرة.

<sup>(</sup>۱) لا خلاف بين الفقهاء أن النهي عن أكل لحوم الجلالة يزول بحبسها على العلف الطاهر، واختلفوا في مدة الحبس، فقال الشافعية: تحبس الناقة أربعين يوماً، والبقرة ثلاثين، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام. وعن أحمد روايتان: إحداهما: تحبس ثلاثًا، سواء كانت طيراً أو بهيمة، واستدلوا عليه بفعل ابن عمر، والثانية: أن البدنة والبقرة تحبسان أربعين، وقد روي هذا المقدار عن ابن عمرو موقوفاً ومرفوعاً.

- ٣ ـ وأن يُنْهرَ الدم<sup>(١)</sup>.
- ٤ ـ وأن يقطع الحُلْقُوم والمَري، (٢).
  - ٥ ـ وأن يُذْكر اسم الله عليه.
- ٦٠٣ ـ وكذلك يشترط في الصيد، إلا أنه يَحِلُّ بعَقْره في أيِّ موضع من بدنه.
  - ٦٠٤ ـ ومثل الصيد ما نَفَر وعُجِزَ عن ذبحه (٣).
- ٦٠٥ وعن رافع بن خَدِيج مرفوعاً قال: «ما أَنْهَر الدم، وذكر اسم الله عليه فكُل، ليس السنّ والظُفُرَ، أما السنن فَعَظْم، وأما الظُّفُر فمُدى الحبشة» متفق عليه (٤٠).
- ٦٠٦ ويباح صيد الكلب المُعَلَّم بأن يسترسل إذا أرْسل،
   وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل ويُسَمِّي صاحبُها
  - (١) أنهر الدم: أساله.
  - (٢) الحلقوم: مجرى النَّفَس. والمريء: مجرى الطعام والشراب.
- (٣) إذا نفرت الدابة كانت كالصيد، ذكاتها: رميها مع ذكر اسم الله، أو إصابتها في أي موضع من جسدها، فإن أدركها بعد رميها ميتة حلت، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلابد من ذكاتها. كما قرره الشيخ. (نور البصائر ص٥٨).
  - (٤) أخرجه البخاري (٥/ ١٣١)، ومسلم (١٩٦٨).

عليها(١) إذا أرسلها.

٦٠٧ \_ وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أرسلت كَلْبَك المُعَلَّم فاذكر اسم الله عليه،

- \_ فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه،
- ـ وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله،
- وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله؟
  - \_ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه (٢)،
- \_ فإن غاب عنك يوماً فلم تَرَ فيه إلا أثر سهمِك فكل إن شئت،
  - $_{-}$  فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل  $_{+}$  متفق عليه  $_{-}$  متفق عليه  $_{-}$

٦٠٨ وفي الحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبئحة، وليُجِد أَحَدُكُم شَفْرَتَه، وليُرح ذبيحته» رواه مسلم (٤).

<sup>(</sup>۱) زیادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>۲) «زیادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ ٢٧٩)، ومسلم (١٩٢٩).

<sup>(£)</sup> رواه مسلم (١٩٥٥).

٦٠٩ ـ وقال ﷺ: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه» رواه أحمد (١٠).

# باب الأيمان والتُذور<sup>(٢)</sup>

• ٦١٠ ـ لا تنعقد اليمين إلا بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.

٦١١ ـ والحلف بغير الله شركٌ، لا تنعقد به اليمين.

717 ـ ولابد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل.

٦١٣ \_ فإن كانت على ماض \_ وهو كاذب عالماً \_ فهي اليمين

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۱/۳، ۵۳)، وأبوداود (۲۸۲۲، ۲۸۲۷)، والترمذي (۱۶۷) وصححه، والدارمي (۲/۸٪)، والدارقطني (۵٤۰)، والحاكم (۱۱۲/۶)، وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي (۹/۳۳٪)، وصححه ابن دقيق العيد، وحسنه المنذري.

<sup>(</sup>۲) قال الشيخ (في رسالة القواعد والفروق. . ص۱۳۱): ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحله الكفارة، والنذر: إلزام العبد نفسه طاعته مطلقاً، أو معلقاً لها على شرط حصول نعمة، أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء، فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر، وأما باقي أقسام النذر فيجرى مجرى اليمين.

الغُمُوس(١).

٦١٤ ـ وإن كان يظن صِدْق نفسه فهي من لَغْو اليمين، كقوله:
 لا والله، وبلى والله، في عَرْض حديثه.

7۱٥ ـ وإذا حَنِثَ في يمينه ـ بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله ـ: وجبت عليه الكفارة:

أ\_عتقُ رقبة، أو إطعام عشرة مساكين (٢)، أو (٣) كسوتهم.

ب\_ فإن لم يجد صام ثلاثة أيام (٤).

<sup>(</sup>١) سميت غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

<sup>(</sup>۲) قال الشيخ (في المختارات الجلية ص١٢٤): والصحيح في جميع الكفارات: أنه يكفي إطعام المساكين [كأن يغدِّيهم أو يعشيهم]: ولا يلزم تمليكهم، كما هو ظاهر الكتاب والسنة. كما قرر الشيخ أيضاً: أن من حلف على أمور متنوعة كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، أن عليه كفارات بعدد الأفعال، إذا حنث فيها، سواء كفر عن أحدها أم لم يكفر. كما قرر أيضاً (ص١٠٩): أن من فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً لم يحنث، لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: وكسوتهم. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ويُخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحِنْث، أو يؤخرها عنه. (نور البصائر ص٥٥).

٦١٦ - وعن عبدالرحمن بن سَمُرة قال: قال رسول الله ﷺ:
 «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير» متفق عليه (١١).

٦١٧ ـ وفي الحديث: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه» رواه الخمسة (٢)(٣).

٦١٨ ـ ويُرجع في الأيمان إلى:

أ ـ نيةِ الحَالف.

ب ـ ثم إلى السبب الذي هَيَّج اليمين.

الثاني: أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً.

الثالث: أن يستثني لفظاً ونطقاً، فلا ينفعه أن يستثني بقلبه. اهـ. بتصرف من (توضيح الأحكام للبسام ٦/ ٨٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳/۱۳)، ومسلم (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/۱۰)، والدارمي (۲/۱۰۸)، وأبوداود (۳۲۲۱)، والترمذي (۱۰۸)، والنسائي (۷/۲۰)، وابن ماجه (۲۱۰۵)، والترمذي (۱۰۳۱)، والحاكم (۲۱۰۳) وصححه، وصححه ابن دقيق العيد.

<sup>(</sup>٣) المراد: أن من قال \_ إن شاء الله \_ في يمينه أنه لا يحنث لو لم يأت بما حلف عليه. قالوا: ويشترط له ثلاثة شروط:

الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد.

جــ ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة.

٦١٩ \_ إلا في الدعاوى؛

ففي الحديث: «اليمين على نية المستحلف» رواه مسلم (۱).

### [النفور]:

مَكْرُوه، وقد نهى النبي ﷺ عن النذر، وقد نهى النبي ﷺ عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يُسْتَخْرِج به من البخيل» متفق عليه (٢٠).

۱۲۱ \_ فإذا عقده على بر: وجب عليه الوفاء<sup>(۳)</sup>؛
لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يَعْصِه» متفق عليه<sup>(٤)</sup>...

٦٢٢ ـ وإن كان النذر مباحاً أو جارياً مجرى اليمين ـ كنذر اللَّجَاج والغضب ـ أو كان نذر معصية:

<sup>(1) (4021).</sup> 

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۱/ ٥٧٥)، ومسلم (۱٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (ط): الوفاء به.

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه البخاري (١١/ ٥٨١)، ولم أجده في مسلم.

- لم يَجب الوفاء به (۱).
- وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به (٢).
  - ويحرم الوفاء به في المعصية.

\* \* \*

(١) في (ب): بذلك.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ (في المختارات الجلية ص١٢٥): والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح أو محرم. ولا يوجب كفارة، وفاقاً لجمهور العلماء، أقوى من المشهور من المذهب؛ لعدم الدليل الدال على انعقادها، والحديث الصحيح: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.

#### كتساب الجنايسات

٦٢٣ \_ القتل بغير حق، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أَحَدها: العَمْد العدوان، وهو: أن يقصده (١) بجناية تقتل غالباً،

فهذا يُخَيَّر الولي فيه بين القتل والدية (٢)؛

لقوله ﷺ: «من قُتِل له قَتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي (٢)» متفق عليه (٤).

الثاني: شبه العمد، وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالباً.

الثالث: الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب.

<sup>(</sup>۱) في «ب، ط»: يقتله، وكذا ورد في « أ » لكن كتب فوقها (يقصده) دون كشط.

<sup>(</sup>٢) رجع الشيخ: أنه يفعل بالجاني كما فعل، كما رَضَ النبي الله وأس اليهودي الذي رضّ رأس الجارية بين حجرين. (المختارات الجلية ص١١٥).

<sup>(</sup>٣) في اب، ط): يفديه.

<sup>(</sup>٤) أُخْرجه البخاري (٢/ ٢٠٥)، ومسلم (١٣٥٥).

377 ـ ففي الأخير لا قود<sup>(١)</sup>، بل:

أ ـ الكفارة في مال القاتل.

ب ـ والدية على عاقلته، وهم: عَصَباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزَّع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنةٍ يحملون ثُلُثها.

٦٢٥ ـ والديات للنفس وغيرها قد فُصِّلَت في حديث عمرو بن حزم: «أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن وفيه:

- أن من اعتبط مؤمناً قتلاً (٢) عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول.

- وإن في النفس: الدية، مائة من الإبل (٣).

- وفي الأنف إذا أُوْعِبَ جَدْعاً (٤): الدية.

ـ وفي اللسان: الدية.

ـ وفي الشفتين: الدية.

ـ وفي الذَّكَر: الدية.

(١) القود: القصاص.

(٢) أي: قتل بلا جناية ولا جريرة.

(٤) في اب، ط): جدعه.

<sup>(</sup>٣) قرر الشيخ (في المختارات الجلية ص١١٦): أن الأصل في الديات الإبل، والباقيات أبدال عنها، ثم دلل على ذلك.

- ـ وفي البيضتين: الدية (١).
  - وفي الصُّلْب: الدية (٢).
    - \_ وفي العينين: الدية.
- ـ وفي الرِّجل الواحدة: نصف الدية.
  - وفي المأمومة<sup>(٣)</sup>: ثلث الدية.
    - ـ وفي الجائفة (٤): ثلث الدية.
- وفي المُنَقِّلة (٥): خمس عشرة من الإبل.
- وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل.

- (٣) المأمومة: هي التي تخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ.
- (٤) الجائفة: الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف من بطن أو غيره ·
- (٥) المنقّلة: هي الشجة التي توضع عظم الرأس وتهشمه، وتنقل عظامه بتكسيره.

<sup>(</sup>١) البيضتان: الخصيتان.

<sup>(</sup>۲) الصلب: أي: إن كسر الظهر فحدب الرجل ففيه الدية، وقيل: إن أصيب صلبه بشيء حتى أذهب منه الجماع. انظر: النهاية. قال الشيخ: والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الأكل والبطش والنكاح وغيرها، في كل واحدة منها إذا جنى عليها فذهبت دية كاملة. فلو جنى عليه فذهب منه عدة منافع فلكل واحد دية كاملة. (نور الصائر ص٥٦).

- ـ وفي السن: خمس<sup>(١)</sup> من الإبل.
- وفي المُوضِحَة (Y): خمس من الإبل.
  - ـ وإن الرجل يقتل بالمرأة.
- $e^{(3)}$ ,  $e^{(3)}$ ,  $e^{(4)}$ ,  $e^{(4)}$ ,  $e^{(4)}$ .
  - (١) في المطبوعة ورد خطأ: (خمس عشرة).
- (٢) الموضحة: هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتبدي بياضه ولا تكسره، فهي خاصة بالرأس والوجه.
  - (٣) وقع سقط مخل بالمعنى في هذه الفقرة والتي قبلها في نسخة: «أ».
- رواه أبوداود في المراسيل برقم (٢٥٥)، وقال: إسناده لا يصح، والنسائي في الكبرى (٢٤٥/٤)، والحاكم (١/ ٣٩٥) وصححه، وابن حزم في المحلى (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٤/ ٨٩)، والدارمي (٢٤٧/٢)، وابن حبان (٤/ ٢٤٠)، والبيهقي (٤/ ٨٩)، والدارمي (٢٤٧/٢)، فضعفه وابن حبان (٤/ ١٠٥) وغيرهم. وقد اختلف في تصحيحه، فضعفه قوم، وصححه آخرون. والخلاف فيه مشهور. قال ابن عبدالبر (التمهيد ١٣٨٨): هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة تغني عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر؛ لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: حديث ثابت. وقال ابن حجر في التلخيص: وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة. وقال ابن كثير (في تحفة الطالب ص٢٣١): كتاب آل عمرو بن حزم هذا اعتمد عليه الأثمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخة متوارثة عندهم، تشبه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقريب من هذا مقالة الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٤٢). ينظر للاستزادة: صحائف الصحابة للصويان من (ص٩٢) إلى ١٣٢).

٦٢٦ ـ ويشترط في وجوب القصاص:

١ \_ كون القاتل مكلفاً.

 ٢ ـ والمقتول معصوماً، ومكافئاً للجاني في الإسلام،
 والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحرّ بالعبد.

٣ \_ وألا يكون والداً للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد.

٤ \_ ولابد من اتفاق الأولياء المكلفين.

٥ \_ والأمن من التعدي في الاستيفاء.

٦٢٧ \_ وتقتل الجماعة بالواحد.

٦٢٨ - ويُقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تَعَدِّ<sup>(١)</sup>؛
 لقوله تعالى: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ إلى
 آخر الآية [المائدة: ٤٥] .

٦٢٩ \_ ودية المرأة على نصف دية الذكر (٢)، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ: وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان، وعدم القصاص في غيره، ولكن يشترط في القصاص: المساواة في الاسم والموضع، وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصل فيها القصاص لإمكان المساواة، وإلا فلا قصاص فيها. (نور البصائر ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) في «ب، ط»: الرجل.



#### كتساب المسدود

· ٣٠ \_ لا حَدَّ إلا على مكلف ملتزم (١) عالم بالتحريم .

٦٣١ ـ ولا يُقيمُه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فإن له إقامته بالجَلْد خاصة على رقيقه.

٦٣٢ \_ وحدُّ الرقيق في الجَلْد: نصف حد الحر.

### [حد الزنا]

٦٣٣ \_ فحد الزنا \_ وهو فعل الفاحشة في قُبلِ أو دبر \_:

\_ إن كان محصناً \_ وهو الذي قد تزوج وَوَطِئَها وهما حران مكلفان \_ فهذا يرجم حتى يموت.

\_ وإن كان غير محصن: جُلِدَ مائة جلدة، وغُرِّب عن وطنه عاماً.

٦٣٤ ـ ولكن بشرط أن يُقرَّ به أربع مرات، أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم (٢).

<sup>(</sup>١) ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>٢) قرر الشيخ (في المختارات الجلية ص١١٨): أنه لا يشترط أن يأتي =

\* قال تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَبَعِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدُوًّ ﴾ الآية [النور: ٢].

\* وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً: «خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم» رواه مسلم (۱).

وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية (٢).

## [حَدُ القَذف]

٦٣٥ ـ ومن قَذَف بالزنى محصناً (٢)، أو شَهِد (٤) عليه به، ولم تكمل الشهادة: جُلِدَ ثمانين جلدة (٥).

الشهود الأربعة في الزنا في مجلس واحد، بل لو جاءوا في مجالس لم ترد شهادتهم، وكذلك لو شهد اثنان أنه وطئها في بيت أو يوم، وآخران أنه وطئها في يوم آخر أو بيت آخر...

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) أي: لم يجمع بين الرجم وجلد مائة كما في حديث عبادة.

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: محصناً بالزني.

<sup>(</sup>٤) في (ط): وشهد.

<sup>(</sup>٥) قرر الشيخ (في المختارات الجلية ص١١٩): أن حد القذف حق لله =

٦٣٦ \_ وقذف غير المحصن فيه التعزير.

٦٣٧ \_ والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.

### [التعزير]

٦٣٨ ـ والتعزير واجب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة (١).

## [حَدُّ السرقة]

٦٣٩ ـ ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحُسِمت (٢).

7٤٠ فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحُسمت.

<sup>=</sup> تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف.

<sup>(</sup>۱) قرر الشيخ (في المختارات ص١١٥): جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات، وأن المراد بقول النبي ﷺ: «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله» أي إلا في معصية، وأن الذي لا يزيد على ذلك تأديبُ الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية.

<sup>(</sup>٢) المراد بالحَسْم: أن يغمس موضع القطعة من يد أو رجل في السرقة ونحوها في زيت أو دهن مغلي، أو الكي بحديدة محماة لتنسدَّ أفواه العروق وينقطع الدم.

٦٤١ ـ فإن عاد حُبس.

٦٤٢ ـ ولا يُقْطَع غير يدٍ ورجْل.

\* قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨].

وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ مرفوعاً: «لا تقطع يدُ
 سارق إلا في ربع دينار فصاعداً» متفق عليه(١).

٦٤٣ ـ وفي الحديث: «لا قطع في ثُمَرٍ ولا كَثَرَ» رواه أهل السنن (٢).

قال الحافظ في التلخيص: (٧٣/٤): وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول». والثمر: ما كان معلقاً في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأثمة الثلاثة بعوضه مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع بن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. (المختارات الجلية ص١٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹٦/۱۲)، ومسلم (۱٦٨٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ (۳۲)، والشافعي في المسند (۲۷۵)، وأحمد (۳/۳)، والدارميي (۲/۱۷۶)، وأبوداود (۴۳۸۸)، والترمذي (۴۳۸۸)، والنسائي (۸/۸۸)، وابن ماجه (۲۵۹۳)، وابن حبان (موارد (۱۵۰۵)، والبيهقي (۸/۲۳).

### [حد الحرابة]:

78٤ ـ وقال تعالى في المحاربين: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلِّبُوا أَوْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِن تَقَطّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

7٤٥ ـ وهم الذين يخرجون على الناس، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أوقَتُل.

أ ـ فَمَن قَتَل وأَخَذَ مالاً: قُتِل وصُلِب،

ب \_ ومن قُتَل: تَحَتّم قتله،

جـ \_ ومن أخذ مالاً: قطعت يده اليمنى ورجله السرى،

د ـ ومن أخاف الناس: نُفِي من الأرض<sup>(١)</sup>.

### [البغاة]:

٦٤٦ \_ ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه: فهو باغ. على ٦٤٧ \_ وعلى الإمام: مراسلة البُغَاة، وإزالة ما يَنْقِمُون عليه

<sup>(</sup>۱) قرر الشيخ (في المختارات الجلية ص١٢٠): أن قطاع الطريق إذا جنوا بما يوجب قوداً في الطرف تحتم استيفاؤه.

مما لا يجوز، وكشف شبههم.

٦٤٨ ـ فإن انتهوا كفَّ عنهم، وإلا قاتلهم (اإذا قاتلوا ١).

٦٤٩ ـ وعلى رعيته: معونتُه على قتالهم.

٠٥٠ ـ فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف (٢) مالهم: فلا شيء على الدافع.

٢٥١ \_ وإن قُتِلَ الدافع كان شهيداً.

٦٥٢ ـ ولا يُتَبَعُ لهم مُدْبِر، ولا يُجْهَزُ على جريح، ولا يُغْنَم لهم مال، ولا يُسْبَى لهم ذرية.

٦٥٣ ـ ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.

### باب حكم المرتد

٦٥٤ ـ والمرتدُّ هو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، بفعل أو قولٍ أو اعتقادٍ أو شكِّ.

٦٥٥ ـ وقد ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ تفاصيلَ ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جَحْدِ ما جاء به

<sup>(</sup>۱) ليست في: «ب، ط».

<sup>(</sup>٢) في «ب، ط»: قتالهم، وفي «ط»: إتلاف.

الرسولُ ﷺ، أو جحدِ بعضِه ''غير متأول في جحد البعض ''.

707 ـ فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ليست في: «ب، ط».



# كتاب القضاء، والدَّعَاوى، والسينات، وأنواع الشهادات

٦٥٧ \_ والقضاء لابد للناس منه، فهو فرض كفاية.

70۸ ـ يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية، وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس.

٦٥٩ \_ وعليه أن يولي الأمثلَ فالأمثلَ في الصفات (١) المعتبرة في القاضي.

77٠ ـ ويتعين على من كان أهلاً، ولم يوجَد غَيْرُه، ولم يَشْغَلُه عما هو أهم منه.

٦٦١ ـ وقد قال النبي ﷺ: «البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر» (٢٠).

<sup>(</sup>١) في «ب، ط»: بالصفات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۱۳٤۱)، عن عبدالله بن عمرو، وسنده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص، والبيهقي (۱/ ۲۵۲) من حديث ابن عباس، وحسَّن إسناده النووي في الأربعين، والحافظ في الفتح، والحديث المتفق عليه: «لكن اليمين على المدّعى عليه» رواه البخاري (۸/ ۲۱۳)، ومسلم (۱۷۱۱).

٦٦٢ \_ وقال: «إنما أقضى بنحو ما أسمع»(١).

٦٦٣ ـ فمن ادَّعَى مالاً ونحوه فعليه البينة:

أ\_ إما شاهدان عدلان،

ب ـ أو رجل وامرأتان<sup>(٢)</sup>،

جـ ـ أو رجل ويمين المُدَّعي؛

لقوله تعالى: ﴿ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلِينِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن رَّضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

«وقد قضى النبي ﷺ بالشاهد مع اليمين» وهو حديث صحيح (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳/۱۳)، ومسلم (۱۷۱۳). قال الشيخ: ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين، أو تبين له في مجلس حكمه. (نور البصائر ص٦٦).

<sup>(</sup>۲) قال الشيخ (في المختارات الجلية ص١٢٧): رجَّح كثير من السلف: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيء، حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود... وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل...

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧١٢).

٦٦٤ \_ فإن لم يكن له بينة: حلف المُدَّعَى عليه (١) وبرئ.

٦٦٥ ـ فإن نكلَ عن الحلف قُضِي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المُدَّعي، فإذا حلف مع نكولِ المُدَّعي عليه أخذ ما ادعى به.

777 ـ ومن البينة: القرينة الدالة على صِدق أحد . المتداعيين (٢):

أ\_ مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه.

ب\_ ومثل أن يتداعى اثنان مالاً<sup>(٣)</sup> لا يصلح إلا لأحدهما، كتَنازُع نجارٍ ونحوه (٤) بآلة نجارته (٥)، وحدّاد ونحوه (١) بآلة (٧) حدَادَة، ونحو ذلك (٨).

<sup>(</sup>١) في (أ): حلف المدعى وبرئ.

<sup>(</sup>٢) في اب، طا: المُدَّعِيَيْن.

<sup>(</sup>٣) في «ب، ط»: متاعاً.

<sup>(</sup>٤) في اب، طا: وغيره.

<sup>(</sup>٥) في (ب»: بآلة النجارة. وفي (ط»: آلة النجارة.

<sup>(</sup>٦) في اب، طا): وغيره.

<sup>(</sup>٧) في (ط): آلة.

<sup>(</sup>A) في «ب، ط»: ونحوها.

٦٦٧ ـ وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.

٦٦٨ ـ وأداؤها: فرض عين.

٦٦٩ \_ ويشترط أن يكون الشاهد عدلاً ظاهراً وباطناً .

• ٦٧ \_ والعدل: هو من رضيه الناس؟

لقوله تعالى: ﴿ مِمَّن زَضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

٦٧١ \_ ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:

١ \_ برؤيـة،

٢ ـ أو سماع من المشهود عليه،

٣ ـ أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي
 يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.

\* وقال النبي ﷺ لرجل: «ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مِثلها فاشهد أو دع» رواه ابن عدي (١٠).

وقال في بلوغ المرام: «بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ ۳٦۱)، والعقيلي في الضعفاء (۳۸۰)، والحاكم (۹۸/٤) وصححه، لكن ردَّه الذهبي بقوله: «قلت: واه، فعمرو بن مالك البصري، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد». ورواه البيهقي (۱۸/۱۰)، وقال: «ابن مسمول تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه». وقال الحافظ (التلخيص ۲۱۸/۶): «وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف».

7۷۲ ـ ومن موانع الشهادة: مَظِنَّةُ التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه (١٠)،

\* كما في الحديث: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غَمَر (٢) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع (٣) لأهل البيت» رواه أحمد وأبوداود (2).

- (۱) رجع الشيخ في (المختارات الجلية ص١٢٧): أنه متى تحققت عدالة واحد من المذكورين ظاهراً أو باطناً لم ترد بهذه الأسباب؛ لأن العلم اليقيني بأنهم مقبولو الشهادة لا يعارضه الظن الذي هو التهمة، بل هو ضعيف في مثل حالهم، وإن كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهراً وباطناً، بل ظاهرهم العدالة فقط، ووجود بعض الأسباب المذكورة قوى قول من ردَّ شهادتهم، والناس في هذا درجات متفاوتة. اه.
  - (٢) الغَمَر: الحقد والشحناء.
- (٣) القانع: هو الخادم المنقطع لخدمة أهل البيت وقضاء حوائجهم، لما لهم عليه من السلطة، ولما له عندهم من المنفعة، فالتهمة بمواليهم قائمة.
- (٤) أخرجه عبدالرزاق (١٥٣٦٤)، وأحمد (٢/ ١٨١)، وأبوداود (٣٦٠٠، ٣٦٠١)، وابن ماجه (٢٣٦٦)، والدارقطني (١٤٤)، قال الحافظ في التلخيص (٢١٨/٤): وسنده قوي.

٦٧٣ ـ وفي الحديث: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر: لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه (۱).

#### باب القسمة

## ٦٧٤ ـ وهي نوعان:

١ ـ قسمة إجبار، فيما لا ضرر فيه، ولا رد عوض، كالمثليات، والدور الكبار، والأملاك الواسعة.

٢ ـ وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القِسمة، أو فيه رد عوض، فلابد فيها من رضا الشركاء كلهم.

وإن طلب أحدهم فيها البيع: وجبت إجابته،

وإن أُجُّروها: كانت الأجرة فيها على قَدْر ملكهم فيها. والله أعلم.

أخرجه البخاري (۱۱/۸۵)، ومسلم (۱۳۸).

#### باب الإقسرار

7۷٥ \_ وهو اعتراف الإنسان بحق (١) عليه، بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفاً.

٦٧٦ \_ وهو من أبلغ البينات.

7۷۷ ـ ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات (۲) والمعاملات والأنكحة والجنايات (۲) وغيرها.

٦٧٨ \_ وفي الحديث: «لا عذر لمن أقر»(٤).

7۷۹ ـ ويجب على الإنسان: أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. والله أعلم.

(١) في «ب، ط»: بكل حق.

<sup>(</sup>٢) في (ط): والعبادات.

<sup>(</sup>٣) ليست في: (ط، ب).

<sup>(</sup>٤) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (١٣١١): قال شيخنا (يعني الحافظ ابن حجر): لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحاً.

وصلى الله على (اسيدنا ونبينا) محمد (أوعلى آله وأصحابه) وسلم تسليماً كثيراً.

"علقه كاتبه الفقير إلى الله، الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه: عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، نقلته من الأصل، وتم النقل ٣/ الحجة/ ١٣٥٩، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٣).

\* \* \*

تم نسخ الكتاب على هذا النحو وترقيمه عام ١٤٠٩، وخرجت أحاديثه عام ١٤٠٠، وتم التعليق عليه من كتب الشيخ الأخرى في ذي القعدة ١٤١٩، وتمت المقابلة بين النسختين والمطبوع مع الأخ موسى بن يوسف بن عيسى في مجالس آخرها ضحى يوم الثلاثاء يوسف.

<sup>(</sup>۱) زیادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٢) زيادة من: «ب، ط».

<sup>(</sup>٣) في نسخة «ب» مثل هذا تقريباً إلى قوله: «ولجميع المسلمين»، وفي «ط» زيادة: وتم نقله في ٢٣/ جمادى الآخرة/ سنة ١٣٧٣، بقلم الفقير إلى الله الغني: عبدالله بن سليمان السلمان غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين. اهـ.

# فهبرس الآيبات

# سورة البقرة

| المسألة | الصفحة           | رقم الآية | م الآيـــة                                                                                                     |
|---------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777     | 17.              | 170       | ١ _ ﴿ وَأَنَّخِذُواْ مِن مَّقَادِ إِبْرَهِ عَدَمُصَلَّى ﴾                                                      |
| 70      | 70               | 189       | ٢ _ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَـُرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                |
| 777     | 17.              | ١٥٨       | ٣ _ ﴿ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾                                                  |
|         |                  |           | ٤ _ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ وَامْنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَ الَّذِيرَ                 |
| 137     | 111              | ۱۸۳       | مِن قَبِّلِحُمْ ﴾                                                                                              |
| 44      | ٤٨               | 777       | ٥ - ﴿ وَلَا نَقْرَ بُوهُنَّ حَتَّى يَطَهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَنُّوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ |
| OVY     | 717              | 777       | ٦ - ﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن لِسَالَهِهِمْ ﴾                                                                 |
| ٥٨٤     | 717              | ***       | ٧ _ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَكَرَبَّصْ إِلَّهُ الْمُسِهِنَّ﴾                                                     |
| 770     | 717              | ***       | ٨ _ ﴿ وَبُمُولَئُهُنَّ أَحَقُّ مِرَهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾                                                         |
| 000     | Y•V              | 779       | ٩ _ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾                                                        |
| ०७१     | 711              | 779       | ١٠ _ ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّمَالِيًّا ﴾                                                                              |
| ٥٨٣     | 711              | 377       | ١١ _ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ ﴾                                                                      |
| 0.7     | 197              | 740       | ١٢ _ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِدِ ٠ ﴾                                                   |
| ०४९     | 7 • 8            | 747       | ١٣ _ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ النِّسَآةِ ﴾                                                       |
| ٥٤٣     | 7 • £            | 137       | ١٤ - ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُم الْمَتْمُ فِي ﴿                                                               |
| 411     | 189              | 740       | ١٥ - ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلِيَوَأَ ﴾                                                        |
| ٠٧٢     | Y0 .             | 717       | ١٦ _ ﴿ مِمَّن رَّضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءَ ﴾                                                                    |
|         |                  |           | ١٧ _ ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ                    |
| 775     | <b>7 &amp; A</b> | 7.4.7     | وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن رَّضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَآءِ﴾                                                           |

| ة المسألة                            | الصفح                                               | رقم الآية                                      | م الآبـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                     |                                                | سورة آل عصران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 779<br>0•8                           | 11V<br>198                                          | 9V<br>1•Y                                      | <ul> <li>١ ﴿ وَلِلْمَوْ عَلَ ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْوْ سَبِيلًا ﴾</li> <li>٢ ﴾ ﴿ يَمَا يُهُا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ . ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      |                                                     |                                                | سورة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0 · £ 777 20 · 20 · 21 01A 01V 717 1 | 197<br>100<br>179<br>7.0<br>19A<br>19A<br>179<br>7. | 1<br>0<br>11_31<br>P1<br>T7_37<br>T7_37<br>T11 | <ul> <li>( عِلَا تُعَلَّمُ النّاسُ اتّعُوارَيْكُمُ الذِي خَلَقَكُمُ ﴾</li> <li>٢ - ﴿ وَلَا تُوْوَلُوا السُّعَهَاةَ الْمُولَكُمُ الّذِي جَمَلَ اللهُ لَكُو فِيمًا ﴾</li> <li>٣ - ﴿ وَمَا شِرُوهُنَ بِالْمَعْرُونِ ﴾</li> <li>٥ - ﴿ وَمَا شِرُوهُنَ بِالْمَعْرُونِ ﴾</li> <li>٢ - ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتِ عُمَّ الْلَحْتَيْنِ ﴾</li> <li>٢ - ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتِ عُمْ الْمُحَدِّقُكُمْ ﴾</li> <li>٧ - ﴿ إِلّا أَن تَكُونَ يَجْدَرَةً عَن زَاضِ مِن كُمْ ﴾</li> <li>٨ - ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَامً ﴾</li> <li>٩ - ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُمْتِي حَصْمٌ فِي الْكَلْكَاؤَ ﴾</li> </ul> |
|                                      |                                                     |                                                | سورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **                                   | ٤٠                                                  | ٣                                              | <ul> <li>١ = ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ ﴾</li> <li>٢ = ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَاقَتْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77<br>77<br>P7                       | 23<br>24<br>24<br>24                                | 7 7 7                                          | وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾<br>٣ _ ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِن كُن أَلْنَا إِلِهِ أَوْ لَدَسْتُمُ ﴾<br>٤ _ ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً ﴾<br>٥ _ ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا يُ فَتَيَعَمُوا صَعِيدًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      |                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| المسألة | الصفحة | رقم الآية | م الآيـــة                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | 4         | <ul> <li>٦ ﴿ إِنْمَا جَزَا وَ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا</li> <li>أَن يُقَـتَلُوا أَوْ يُصَكِلَبُوا أَوْ تُقَـطُعَ آيْدِ يهِ حْ وَأَرْجُلُهُ م مِنْ خِلَافٍ</li> </ul> |
| 722     | 787    | ٣٣        | ان ينعنوا ويستبوا وسع ميدِيوسوروب الرور ي<br>أوينغنوا يرك الأدين ﴾                                                                                                                                                          |
| 787     | 727    | ۲۸        | ٧ _ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَ مُوَّا آيْدِيهُما ﴾                                                                                                                                                               |
| ۸۲۶     | 777    | ٤٥        | ٨ _ ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾                                                                                                                                                           |
| ٥٧٧     | 418    | ۷۸_۸۷     | ٩ _ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا لا عُرَمُوا مَلِيِّبَدِّي﴾                                                                                                                                                          |
| 7       | ***    | 97        | ١٠ _ ﴿ أَيْلَ لَكُمْ مَنْيُدُ الْبَعْرِ وَطَمَّا مُثَرًى ﴾                                                                                                                                                                  |
|         |        |           | سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                |
| 78      | 62     | ۳۱        | ١ _ ﴿ ﴿ يَبَنِي مَادَمَ خُذُوا زِينَتُكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾                                                                                                                                                           |
|         |        |           | سورة التوبــة                                                                                                                                                                                                               |
| 377     | 1.9    | ٦.        | ١ _ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَّآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَنِيلِينَ عَلَيْهَا﴾                                                                                                                                      |
|         |        |           | سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                               |
| ٤       | ۳۱     | Y0        | <ul> <li>١ - ﴿ وَمَا آَوْمَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّمُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا</li> <li>آثاً فَآعَبُدُونِ ﴾</li> </ul>                                                                        |
|         |        |           | سورة النـور                                                                                                                                                                                                                 |
| 375     | 45.    | ۲         | Linguist of the state of the same of the                                                                                                                                                                                    |
| 049     | Y10    | 4_7       | ١ - ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّالِ فَآسِلِدُوا كُلَّ وَجِهِ يِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةً ﴾<br>٢ - ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَنْوَجَهُمْ ﴾                                                                                         |
| • •     |        |           | ۱ - م والدين رمون الاجهم                                                                                                                                                                                                    |

| المسألة | الصفحة     | رقم الآية  | م الآيــة                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 193     | ۱۸۹        | ٣٣         | ٣ - ﴿ فَكَابِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾                                                                                                                                        |
|         |            |            | سورة الأحــزاب                                                                                                                                                                                |
| 070     | 711<br>198 | £ 9<br>V * | <ul> <li>١ = ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾</li> <li>٢ = ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴾</li> </ul> |
|         |            |            | سورة المجادلة                                                                                                                                                                                 |
| ٥٧٥     | 317        | ٤٣         | ١ - ﴿ وَٱلَّذِينَ يُطُلِهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾                                                                                                             |
|         |            |            | سورة التغابس                                                                                                                                                                                  |
| 77      | ٥٧         | 17         | ١ _ ﴿ فَأَنَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾                                                                                                                                                  |
|         |            |            | سورة الطلاق                                                                                                                                                                                   |
| 009     | 7.9        | ١          | ١ _ ﴿ يَكَأِيُّهُا النِّيُّ إِذَا طَلَقَتْدُ النِّسَاءَ ﴾                                                                                                                                     |
| ٥٦٨     | 717        | ۲          | ٢ ـ ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُونِ                                                                                                                                                     |
| ٥٨٢     | 717        | ٤          | ٣ _ ﴿ وَأُولِنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجِلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ ﴾                                                                                                                                     |
| ٥٨٤     | Y 1 A      | ٤          | ٤ _ ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾                                                                                                                                                    |
| ٥٨٦     | 719        | 7          | ٥ ﴿ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ مَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾                                                                                                                                   |
| 019     | 77.        | ٧          | ٥ _ ﴿ لِبُنْفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِةِ أَهُ                                                                                                                                                  |

# فهرس الأحاديث

| المسألة | الصفحة | الحديث                                       | ٢ |
|---------|--------|----------------------------------------------|---|
| 2 5 7   | 140    | _ اتقوا الله واعـدلـوا بيـن أولادكــم        | ١ |
| 171     | ۲۷     |                                              | ۲ |
| **      | ٤٠     | _ أحل لنا ميتتـان ودمـان                     | ٣ |
|         |        | _ إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال       |   |
| 101     | ٨٢     | فليصنع كما يصنع الإمام                       |   |
| 77      | ٣٧     | _ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة       | ٥ |
| 7.7     | **     | _ إذا أرسلت كلبك المعلَّم                    |   |
| 7.      | 00     | _ إذا اشتد الحر فأبردوا                      | ٧ |
| 700     | 118    | _ إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر              |   |
| 171     | ٨٥     | ـ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم      | ٩ |
| ۲۳۸     | ١٤٨    | ١ _ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار | • |
| ۲ ٤     | ٤٥     | ١ ـ إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما   |   |
| 717     | 1.0    | ١ _ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث              |   |
| 717     | ۲۳.    | ١ _ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها            |   |
| 730     | Y • 0  | ١ _ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه           |   |

| المسألة | الصفحة | م الحديث                                     |
|---------|--------|----------------------------------------------|
| 737     | 111    | ١٥ ـ إذا رأيتمـوه فصـومـوا                   |
| 10.     | ٨٢     | ١٦ ـ إذا سمعتم الإقامة فـامشـوا              |
| ۱۱۸     | ٧١     | ١٧ _ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى    |
| 188     | ٧٩     | ١٨ ـ إذا صليتما في رحالكما                   |
| ۲۷۱     | ٨٨     | ١٩ ـ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة          |
| 110     | ٦٧     | ٢٠ ـ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء         |
| 279     | ۱۷۳    | ٢١ ـ إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث    |
| ٣٠٣     | ١٣٧    | ٢٢ ـ أربع لا تجوز في الأضاحي                 |
| 79      | ٥٨     | ٢٣ ـ الأرض كلهـا مسجـد إلا المقبـرة والحمـام |
| ۱۱۸     | ٧١     | ٢٤ ـ أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟            |
| ۲.۳     | 97     | ٢٥ ـ استغفروا لأخيكم واسألوا لـه التثبيـت    |
| 190     | 98     | ٢٦ ـ أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير       |
| 730     | 7.0    | ۲۷ ـ استوصوا بـالنسـاء خيـرأ                 |
| 770     | 7.4    | ٢٨ ـ أعتـق صفيـة وجعـل عتقهـا صـداڤهـا       |
| १•७     | 177    | ٢٩ ـ اعرف عفاصها ووكاءها                     |
| ٤٠٥     | 177    | ٣٠ ـ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه       |
| ٤٥      | ۰ ۰    | ٣١ ـ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء    |
| 01.     | 190    | ٣٢ ـ أعلنوا النكـاح                          |
| ۱۰۸     | ٦٥     | ٣٣ ـ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر  |
| ٧٤      | 09     | ٣٤ ـ افتح لـي أبـواب فضلـك                   |

| المسألة      | الصفحة | م الحديث                                        |
|--------------|--------|-------------------------------------------------|
| 195          | 94     | °۳ ـ اقرؤوا على موتاكم يس                       |
| ٥٣٧          | 7.4    | ٣٦ ـ التمس ولـو خـاتماً من حـديـد               |
| ٤٥٠          | 144    | ٣٧ _ ألحقوا الفرائض بأهلها                      |
| ٧٤           | 75     | ٣٨ _ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم                 |
| 777          | 110    | ٣٩ _ أمرنا رسول الله ﷺ أن نصوم من الشهر         |
| ۱۷۸          | ۸٩     | ٤٠ _ أمر النبي ﷺ الناس بالخروج إليهما           |
| 371          | 71     | ٤١ _ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله           |
| ٣٨           | ٤٧     | ٤٢ ـ أنتوضأ من لحوم الإبـل؟ فقـال: نعـم         |
| 250          | 177    | ٤٣ _ أنت ومالك لأبيك                            |
| <b>Y Y Y</b> | 177    | ٤٤ _ انزعوا بني عبدالمطلب فلولا أن يغلبكم الناس |
| 844          | 178    | ٤٥ _ إن شنت حبست أصلها وتصدقت بها               |
|              |        | ٤٦ ــ إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم    |
| 979          | Y • 1  | به الفروج                                       |
| 109          | ٨٤     | ٤٧ _ إن طائفة صفت معه وطائفة وِجاه العدو        |
| 371          | ۸٧     | ٤٨ _ إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته               |
| 433          | ١٧٨    | ٤٩ _ إنك إن تـذر ورثتك أغنيـاء                  |
| 240          | 1 • 9  | ٥٠ _ إنك تأتي قوماً أهـل كتـاب                  |
| 78           | ٥٦     | ٥١ _ إن كـان الثـوب واسعـاً فـالتحـف بـه        |
| <b>£ £ Y</b> | 177    | ٥٢ _ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه               |
| 191          | 371    | ٥٣ _ إن الله حبس عن مكة الفيل                   |

| المسألة | الصفحة | م الحديث                                           |
|---------|--------|----------------------------------------------------|
| ۸۰۲     | 777    | ٥٤ ـ إن الله كتب الإحسان على كل شيء                |
| 377     | 187    | ٥٥ ـ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير |
| ٥٧٠     | 717    | ٥٦ ـ إن الله وضع عـن أمتـي الخطـأ                  |
| 277     | ۱۷۳    | ٥٧ _ إنما الأعمال بالنيات                          |
| 777     | 787    | ٥٨ ـ إنما أقضي بنحو ما أسمع                        |
| 180     | ٧٩     | ٥٩ - إنما جعل الإمام ليؤتم به                      |
| 797     | 148    | ٦٠ ـ إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة        |
| ١.      | ٣٣     | ٦١ ـ إن الماء طهـور لا ينجسـه شـيء                 |
| 770     | 377    | ٦٢ ـ أن من اعتبط مؤمناً قتلاً                      |
| 317     | ١٠٣    | ٦٣ ـ أن النبي ﷺ أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة     |
| 177     | ٧٥     | ٦٤ ـ أن النبي ﷺ جهـر في صـلاة الكسـوف              |
| 7.0     | 9٧     | ٦٥ _ إنها رحمة                                     |
| 00      | ٥٣     | ٦٦ ـ أنه أمَّ النبي ﷺ في أول الوقت                 |
| 77.     | 741    | ٦٧ ـ إنه لا يأتي بخير، وإنما                       |
| ۲۲٦     | 180    | ٦٨ _ أينقص إذا جف                                  |
| 191     | 97     | ٦٩ ـ أيـام التشـريـق أيـام أكـل وشـرب وذكـر لله    |
| 377     | 110    | ٧٠ ـ أيـام التشـريـق أيـام أكــل وشــرب            |
| ٤٨٧     | ۱۸۸    | ٧١ ـ أي الرقاب أفضل                                |
| ٤٨٦     | ۱۸۸    | ٧٢ - أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً             |
| ٤٩٤     | 19.    | ٧٣ ـ أيما أمة ولدت من سيدها فهي حُرَّة بعد موته    |

| المسألة | الصفحة | م الحديث                                    |
|---------|--------|---------------------------------------------|
| ٧١      | ٥٨     | ٧٤ ـ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله |
| 898     | 19.    | ٧٥ _ بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله   |
| ٣       | ٣١     | ٧٦ _ بني الإسلام على خمس                    |
| 177     | 7 2 7  | ٧٧ _ البينة على المدعي                      |
| ۱ • ٤   | 35     | ۷۸ ـ التحيات لله والصلوات                   |
| 175     | 40.    | ٧٩ _ ترى الشمس؟ قال: نعم                    |
| 307     | 118    | ٨٠ _ تسحروا فإن في السحور بركة              |
| ٤٩٧     | 191    | ٨١ _ تنكح المرأة لأربع                      |
| 979     | 717    | ۸۲ ۔ ثلاث جدھن جد                           |
| 377     | 1 { Y  | ۸۳ _ حتى تحمار او تصفار                     |
| 377     | 1 { Y  | ۸٤ حتى تذهب عاهته                           |
| 117     | 79     | ٨٥ _ حفظت عـن رسـول الله ﷺ عشـر ركعـات      |
| ۱۷      | ٣٦     | ٨٦ ـ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني  |
| 375     | 78.    | ٨٧ _ خـذوا عني، خـذوا عني فقـد جعـل الله    |
| 777     | 177    | ٨٨ ـ خـذوا عنـي منـاسككـم                   |
| ۳.,     | 141    | ٨٩ _ خمس من الدواب كلهن فاسق                |
| ٥٣٢     | 7.7    | ٩٠ ـ خيرت بريرة على زوجها حين عتقت          |
| 730     | 7.0    | ٩١ _ خيركم خيركم لأهله                      |
| 7.9     | XXX    | ٩٢ _ ذكاة الجنين ذكاة أمه                   |

| المسألة     | الصفحة | م الحديث                                  |
|-------------|--------|-------------------------------------------|
| 411         | 181    | ٩٣ ـ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة          |
| 99          | ٦٣     | ٩٤ ـ رب اغفر لـي وارحمنـي واهـدنـي        |
| 94          | 77     | ٩٥ ـ ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً          |
| 414         | 188    | ٩٦ - رخص في بيع العرايا                   |
| <b>70</b> V | 104    | ٩٧ - الزعيم غارم                          |
| Y•V         | 97     | ٩٨ ـ زوروا القبـور فـإنهـا تـذكـر الآخـرة |
| 90          | 75     | ٩٩ ـ سبحان ربي الأعلى                     |
| ٨٩          | 17     | ١٠٠ _ سبحان ربي العظيم                    |
| ٩.          | 77     | ١٠١ ـ سبحانـك اللهـم ربنـا وبحمـدك        |
| ٧٩          | 7.     | ١٠٢ ـ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك     |
| 777         | ۱۰۸    | ١٠٣ ـ سبعة يظلهم الله في ظله              |
| 17          | 40     | ١٠٤ ـ ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم |
| ۲٠۸         | 97     | ١٠٥ ـ السلام عليكم أهـل دار قـوم مـؤمنيـن |
| 1.9         | 70     | ١٠٦ ـ السلام عليكم ورحمة الله             |
| 017         | 197    | ١٠٧ ـ السلطـان ولـي مـن لا ولـي لـه       |
| 6 7 3       | 171    | ۱۰۸ ـ الشريك شفيع في كل شيء               |
| 731         | ٧٩     | ١٠٩ ـ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ      |
| ٣٧٠         | 107    | ١١٠ ـ الصلح جائز بين المسلمين             |
| 104         | ۸۳     | ١١١ ـ صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً      |

| المسألة | صفحة          | م الحديث ال                                      |
|---------|---------------|--------------------------------------------------|
| 110     | 77            | ۱۱۲ ـ صلوا كما رأيتموني أصلي                     |
| 1 & 9   | ۸١            | ١١٣ _ صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فقمت عن يساره     |
| 794     | ١٣٣           | ١١٤ ـ الطواف بالبيت صلاة                         |
| 408     | 107           | ١١٥ ـ الظهر يىركىب بنفقته إذا كـان مـرهـونـاً    |
| 733     | 171           | ١١٦ _ العائد في هبته كالكلب يقيء                 |
| 44.     | 177           | ١١٧ ـ عامل النبي ﷺ أهل خيبر                      |
| 113     | 179           | ۱۱۸ ـ العجماء جبار                               |
| 0 • 8   | 197           | ١١٩ _ علمنا رسول الله ﷺ التشهد في الحاجة         |
| 17      | ٣٦            | ۱۲۰ _ غفرانــك                                   |
| ***     | 1.7           | ١٢١ ـ فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً           |
| 747     | ١٠٨           | ١٢٢ ـ فـرض رسـول الله ﷺ زكـاة الفطـر طهـرة       |
| 717     | ١             | ١٢٣ _ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم |
| 777     | 1.7           | ١٢٤ _ في الركاز الخمس                            |
| *17     | 1 • 8         | ١٢٥ ـ فيما سقت السماء والعيون                    |
| ٤٠١     | 170           | ١٢٦ _ قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم            |
| 775     | <b>7</b> \$ A | ١٢٧ _ قضى النبي عَلَيْ بالشاهد مع اليمين         |
| 570     | 177           | ١٢٨ _ قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم       |
| ۱۷۷     | ٨٨            | ۱۲۹ ـ قـم فصـل ركعتيـن                           |
| 371     | ٨٧            | ١٣٠ _ كانت خطبة رسول الله ﷺ يوم الجمعة: يحمد     |

| المسألة | الصفحة | م الحديث                                       |
|---------|--------|------------------------------------------------|
| ०१९     | 7.7    | اً ١٣١ ـ كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً        |
| ٥٣٥     | 7.7    | ١٣٢ ـ كـان صـداقـه لأزواجـه ثنتـي عشـر أوقيـة  |
| 777     | 111    | ١٣٣ ـ وكـان ﷺ يعتكـف العشـر الأواخـر           |
| 49.     | 771    | ١٣٤ ـ كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ    |
| 178     | ۲۸     | ١٣٥ ـ كان النبي ﷺ إذا خطب احمرت عيناه          |
| ٦٧      | ٥٧     | ١٣٦ ـ كان النبي ﷺ يصلي في السفر النافلة        |
| ०९१     | 177    | ۱۳۷ _ كفى بالمرء إثماً أن يجلس                 |
| 7       | 377    | ١٣٨ - كل ذي ماب من السباع فأكله حرام           |
| ٣.٨     | ۱۳۸    | ۱۳۹ ـ كىل غىلام مىرتھىن بعقىقتىە               |
| 7       | 777    | ۱٤٠ ـ کـل مسکـر حـرام                          |
| 819     | 1 7 1  | ۱٤۱ ـ كـل معـروف صـدقـة                        |
| 711     | ۸٢     | ١٤٢ ـ لا إله إلا الله وحده لا شريك له          |
| 417     | 187    | ١٤٣ ـ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها              |
| 777     | 701    | ١٤٤ ـ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة             |
| ٨٢٢     | 117    | ١٤٥ ـ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد        |
| 10      | 40     | ١٤٦ ـ لا تشربوا في آنية الـذهـب والفضـة        |
| 451     | 189    | ١٤٧ ـ لا تُصرُّوا الإبَّل والغنم               |
| ٧       | 44     | ١٤٨ ـ لا تُقبل صلاة بغير طهور                  |
| ٧       | 44     | ١٤٩ ـ لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ           |
| 737     | 737    | ١٥٠ ـ لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً |
| 377     | 128    | ١٥١ ـ لا تلقوا الجلب فمن تُلقى فاشترى منه      |

| •1 <sup>1</sup> 10 | • • • |                                                 |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------|
| المسألة            | لصفحة | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| 0 • 9              | 190   | ۱۵۲ ـ لا تُنكح الأيُّم حتى تستأمر               |
| ٤ • ٩              | 171   | ١٥٣ ـ لا سبق إلا في حق أو نصل                   |
| 178                | ٧٤    | ١٥٤ ـ لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه          |
| ۸۷۶                | 704   | ١٥٥ ـ لا عذر لمن أقر                            |
| 784                | 737   | ١٥٦ ـ لا قطع في ثمر ولا                         |
| ٣٨                 | ٤٧    | ١٥٧ ـ لكن من غائط وبول ونوم                     |
| 177                | 787   | ١٥٨ ـ لكن اليمين على المدَّعي عليه              |
| ٥٠٧                | 198   | ١٥٩ ـ لا نكاح إلا بولي                          |
| ለግፖ                | 137   | ١٦٠ ـ لا يُجلد أحد فوق عشر جلدات                |
| ٥١٨                | 191   | ١٦١ ـ لا يُجمع بين المرأة وعمتها                |
| 233                | 771   | ١٦٢ ـ لا يحل لرجل مسلم أن يُعطى العطية          |
| 704                | 111   | ١٦٣ ـ لا ينزال النباس بخيير مما عجلوا الفطر     |
| 78                 | ٥٦    | ١٦٤ ـ لا يصلي الرجـل في الثوب الـواحـد          |
| 770                | 110   | ١٦٥ ـ لا يصومن أحدكم يوم الجمعة                 |
| ٧                  | 44    | ١٦٦ ـ لا يقبل الله صلاة بغير طهـور              |
| 474                | 104   | ١٦٧ ـ لا يمنعن جارٌ جاره أن يغرز خشبة على جداره |
| 15                 | 45    | ١٦٨ ـ لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً      |
| 7.7                | 97    | ١٦٩ _ لعن النائحة                               |
| 18.                | ٧٨    | ١٧٠ ـ لقـد هممت أن آمر بالصلاة فتقام            |
| 197                | 94    | ١٧١ ـ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله              |
| 097                | 177   | ١٧٢ ـ للمملوك طعامه وكسوته                      |

| ة المسألة                           | الصفحا                         | م الحديث                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.                                 | ۲۲.                            | ،<br>۱۷۳ ـ لهـن عليكـم رزقهـن وكسـوتهـن بـالمعـروف                                                                                                                                                                                                                 |
| 441                                 | 184                            | ١٧٤ ـ لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة                                                                                                                                                                                                                           |
| 213                                 | 14*                            | ١٧٥ ـ ليس لِعرق ظالم حق                                                                                                                                                                                                                                            |
| 717                                 | ۱٠٤                            | ١٧٦ ـ ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة                                                                                                                                                                                                                         |
| 194                                 | 90                             | ١٧٧ ـ اللهـم اغفـر لحينـا وميتنـا                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191                                 | 90                             | ١٧٨ ـ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧١                                  | 09                             | ١٧٩ ـ اللهـم افتح لـي أبـواب رحمتـك                                                                                                                                                                                                                                |
| 111                                 | ٨٢                             | ١٨٠ ـ اللهم أنت السلام ومنك السلام                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17                                  | 41                             | ١٨١ ـ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |                                | ۱۸۲ ـ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۰۸                                 | 78                             | صلیت علی                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.0                                 | 777                            | ١٨٣ ـ ما أنهـر الـدم وذكـر اسـم الله عليـه                                                                                                                                                                                                                         |
| 7·0<br>£Y·                          | 777<br>110                     | ۱۸۳ ـ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه<br>۱۸۶ ـ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف                                                                                                                                                                                  |
|                                     |                                | , '                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٢٠                                 | 11.                            | ١٨٤ ـ ما جاءك من هـذا المال وأنت غير مشرف                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٢٠<br>٤٤٦                          | 11.                            | ۱۸۶ ـ ما جاءك من هـذا المـال وأنـت غيـر مشـرف<br>۱۸۵ ـ ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي                                                                                                                                                                         |
| 474<br>713<br>714                   | 11.<br>177<br>47               | ۱۸۵ ـ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ۱۸۵ ـ ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي ۱۸۲ ـ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته                                                                                                                                      |
| 733<br>733<br>707<br>707            | 11.<br>177<br>77<br>8.         | ۱۸۵ ـ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ۱۸۵ ـ ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي ۱۸۶ ـ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته ۱۸۷ ـ المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً                                                                                                  |
| 733<br>7.0<br>7V<br>7P              | 11. 177 79 79 79 79            | ۱۸۵ ـ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ۱۸۵ ـ ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي ۱۸۶ ـ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته ۱۸۷ ـ المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً ۱۸۸ ـ المدينة حرام ما بين عير إلى ثور                                                            |
| 27.<br>7<br>7V<br>799               | 11. 177 79 8. 170 170          | ۱۸۵ ـ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ۱۸۵ ـ ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي ۱۸۲ ـ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته ۱۸۷ ـ المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً ۱۸۸ ـ المدينة حرام ما بين عير إلى ثور                                                            |
| 27.<br>223<br>7<br>7V<br>799<br>07. | 11. 177 79 180 170 170 170 180 | ۱۸۵ ـ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ۱۸۵ ـ ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي ۱۸۸ ـ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته ۱۸۷ ـ المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً ۱۸۸ ـ المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ۱۸۹ ـ مُرْه فليراجعها ثم ليتركها ۱۹۰ ـ المسلمون عند شروطهم |

| المسألة | الصفحة | م الحديث                                    |
|---------|--------|---------------------------------------------|
| 737     | 101    | ١٩٤ ـ من أخذ أموال الناس يريد أداءها        |
| ٥٧      | ٥٤     | ١٩٥ _ من أدرك ركعة من الصلاة                |
| 410     | 100    | ١٩٦ ـ من أدرك ماله عند رجل قد أفلس          |
| 450     | 101    | ١٩٧ ـ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم    |
| ٤٨٨     | ۱۸۸    | ١٩٨ ـ من أعتق شريكاً له في عبد              |
| 441     | 371    | ١٩٩ _ من أعمر أرضاً                         |
| 337     | 10.    | ٢٠٠ ـ من أقال مسلماً بيعته                  |
| 113     | 179    | ٢٠١ ـ من اقتطع شبراً من الأرض               |
| 93      | 77     | ٢٠٢ ـ من المتكلم؟                           |
| 444     | 731    | ۲۰۳ ـ من باع نخلاً بعد أن تؤبر              |
| 717     | 74.    | ٢٠٤ ـ من حلف على يمين فقال: إن شاء الله     |
| 775     | 707    | ٢٠٥ ـ من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ    |
| 141     | ٧٦     | ٢٠٦ ـ من خـاف ألا يقـوم مـن آخـر الليـل     |
| 001     | ۲۰۸    | ٢٠٧ ـ من سألت زوجها الطلاق                  |
| 749     | 11.    | ۲۰۸ ـ من سأل الناس أموالهم تكثراً           |
| ٥٤٨     | 7.7    | ٢٠٩ ـ من السنة إذا تـزوج الـرجـل البكـر     |
| 7 • 1   | 97     | ۲۱۰ ـ من شهد الجنازة حتى يصلى عليها         |
| 777     | 111    | ۲۱۱ ـ من صام رمضان إيماناً واحتساباً        |
| 177     | 110    | ۲۱۲ _ من صام رمضان ثم أتبعه ستأ             |
| 3 77    | 188    | ۲۱۳ _ من غشنا فلیس منا                      |
| 377     | 184    | ۲۱۶ ـ من فرق بين والدة وولدها               |
| 775     | ۲۳۳    | ٢١٥ ـ من قتل لـه قتيـل فهـو بخيـر النظـريـن |

| مفحة المسألة | م الحديث الم                                         |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 0 EV Y . C   | <u> </u>                                             |
| 311 507      | ٢١٧ ـ من لم يدع قول الزور والعمل به                  |
| YOV 118      | ۲۱۸ ـ من مات وعليه صيام صام عنه وليه                 |
| 771 77       | ۲۱۹ ـ من نذر أن يطيع الله فليطعه                     |
| 707 117      | ٢٢٠ ـ من نسي وهـو صّائـم فـأكـل أو شـرب              |
| ۲ ۳۰         | <b>4</b>                                             |
| 11           | ۲۲۲ ـ من یشتریه مني                                  |
| 178 171      | ٢٢٣ ـ من يهد الله فلا مضل له                         |
| ٣٠٥ ١٣٨      | ٢٢٤ _ نحرنا مع النبي على عام الحديبية البدنة عن سبعة |
| 197 98       | ٢٢٥ ـ نفس المؤمن معلقة بدينه                         |
| 777 1EV      | ٢٢٦ ـ نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى              |
| 37° 181      | ٢٢٧ ـ نهى عن بيع الحب حتى                            |
| 777 187      | ٢٢٨ ـ نهى عن بيع الصبرة من التمر                     |
| 418 140      | ۲۲۹ ـ نهى عن بيع الغرر                               |
| 777 110      | ۲۳۰ ـ نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر               |
| 7 778        | ۲۳۱ ـ نهى عن قتل أربع من الدواب                      |
| 7 778        | ۲۳۲ ۔ نهی عن کل ذي مخلب                              |
| 7 778        | ٢٣٣ _ نهى عن لحوم الحمر الأهلية                      |
| 7.7 97       | ٢٣٤ _ نهى النبي ﷺ أن يجصص القبر                      |
| 778 187      | ٢٣٥ ـ نهى النبي ﷺ عن بيع الخمر والميتة والأصنام      |
| 778 187      | ٢٣٦ - نهى النبي على البيع على بيع المسلم             |
| 7 778        | ٢٣٧ _ نهى النبي ﷺ عن الجلالة وألبانها                |

| المسألة | الصفحة | م الحديث                                     |
|---------|--------|----------------------------------------------|
| 178     | ٧٣     | ٢٣٨ _ هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد |
| ٥٦      | ٥٣     | ٢٣٩ ـ وقت الظهر: إذا زالت الشمس              |
| 00 +    | 7.7    | ٢٤٠ ـ وهبت سودة يومها لعائشة                 |
| 897     | 191    | ۲٤۱ _ يا معشر الشباب                         |
| 731     | ۸.     | ٢٤٢ ـ يــؤم القــوم أقــرؤهــم لكتــاب الله  |
| 017     | 191    | ٢٤٣ _ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب        |
| 187     | ۸۰     | ٢٤٤ _ يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم         |
| ۴.      | ٤١     | ٢٤٥ ـ يغسل من بول الجارية                    |
| 3 2 2   | 109    | ٢٤٦ ـ يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين     |
| 401     | 118    | ٢٤٧ ـ يكفر السنة الماضية والباقية            |
| ٣١      | ٤١     | ٢٤٨ ـ يكفيك الماء ولا يضرك أثره              |
| 719     | 221    | ٢٤٩ ـ اليمين على نية المستحلف                |

\* \* \*



#### فهرس القواعد والضوابط الفقهية

| المسألة    | الصفحة | م القاعـــدة                                                    |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۳         | 3 3    | ١ _ الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة                           |
| ١٤         | 37     | ٢ _ جميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة                    |
| 77         | 49     | ٣ _ متى زالت النجاسة بأي شيء يكون زال حكمها                     |
| <b>Y V</b> | ٤٠     | ٤ _ السباع كلها خمسة                                            |
|            |        | <ul> <li>ه بول وروث كل حيوان محرم أكله نجس</li> </ul>           |
| YV         | 44     | والعكس صحيح                                                     |
| ٣٣         | ٤٤     | ٦ _ حقيقة الموالاة: ألا يفصل بفاصل طويل عُرفاً                  |
|            | •      | ٧ ـ كل ما تصاعد على الأرض من تراب وغيره                         |
| ٤٤         | 0 +    | صح التيمم به                                                    |
|            |        | <ul> <li>٨ ـ الأصل في الدم الذي يُصيب المرأة أنه حيض</li> </ul> |
| ٤٩         | ٥١     | بـلا حـد لِسنـه ولا قـدره ولا تكـرُّره                          |
| ٥٧         | ٥٤     | ٩ _ من أدرك ركعة أدرك الجمعة والجماعة والوقت                    |
|            |        | ١٠ ـ لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمداً لعذر من               |
| ٥٨         | ٥٤     | الأعذار غير الجهاد                                              |
|            |        | ١١ _ كل صلاة نهارية فهي سرية: إلا الجمعة والعيد                 |
| ٨٥         | 17     | والكسوف والاستسقاء                                              |
|            |        | ١٢ _ جميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد                     |
| 91         | 75     | الأخيىر الىذي قبله تشهمد                                        |

| المسألة | الصفحة | م القاعـــدة                                       |
|---------|--------|----------------------------------------------------|
|         |        | ١٣ - كل مُصَل لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أن     |
| ١٢٣     | ٧١     | صلاته صحيحة فلا تفسد بفساد صلاة الإمام             |
| 129     | ٧٧     | ١٤ ـ الصلوات ذوات الأسباب لا نهي عنها              |
| 127     | ۸.     | ١٥ ـ من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره            |
|         | (      | ١٦ ـ متى وجدت حقيقة السفر ترخص الإنسان برخصر       |
| 107     | ٨٤     | دون التقيـد بمسـافـة معينـة                        |
|         |        | ١٧ _ كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إلا إذا كان  |
| 177     | ٨٥     | مستوطناً                                           |
|         |        | ١٨ - الأصل أن المملوك حكمه حكم الحُر في جميع       |
| 177     | Γ٨     | العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال    |
| 737     | 111    | ١٩ ـ الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها                |
| 717     | 14.    | ٢٠ ـ من فعل محظوراً ناسياً فلا فدية عليه           |
| ۲۸۱     | 109    | ٢١ ـ لا ضمان على الأمين إلا إذا تعدىٰ أو فرَّط     |
|         |        | ٢٢ _ من ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل  |
| ٣٨٣     | 109    | إلا ببينة. وإن كان متبرعاً: قبل قوله بيمينه        |
| 441     | 371    | ٢٣ ـ من سبق إلى مباح فهو أحق به                    |
|         |        | ٢٤ - كل من وضع يده على مال غيره ظلماً فيده متعدية. |
| 818     | 179    | وهمي ضامنة                                         |
|         |        | ٢٥ ـ متى اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على     |
| ٤١٤     | 179    | المباشر إلا إذا تعذر تضمينه                        |
| 0 • 0   | 198    | ٢٦ ـ العقود تصح بكل لفظ دل عليه                    |
|         |        |                                                    |

| المسألة | صفحة         | القاعدة                                               | ۴    |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------|------|
| ٥٣٧     | 7.4          | كل ما صح ثمناً وأجرة ـ وإن قل ـ صح صداقاً             |      |
|         |              | الفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق وتكون              | _ ۲۸ |
| 700     | ۲۰۸          | المرأة بها بائنأ بينونة صغري                          |      |
| ٥٨٠     | 717          | الولد للفراش إلا بأحد أمرين إما اللعان أو عدم الإمكان | _ ۲9 |
| 011     | <b>Y 1 Y</b> | كل حامل فعدتها وضعها جميع ما في بطنها                 | _ ٣• |
| 099     | 777          | لا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه                | _ ٣1 |
| 7 • •   | 277          | الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر                        | _ ٣٢ |
| 7       | 277          | كل الأطعمة من غير الحيوان مباحة إلا ما فيه مضرة       | _ ٣٣ |
| 7       | 777          | كمل ما في البحر حياً وميتاً فهو حلال                  | ٤٣ ـ |
| 7       | 377          | الأصل في الحيوان البري الحل إلا ما نص عليه الشارع     | _ 40 |
|         |              | كل حيوان مباح لا يباح بدون الذكاة إلا السمك           | ۲۳_  |
| 7.1     | 770          | والجراد                                               |      |
| 11.     | 777          | لا تنعقد اليمين إلا بالله أو أسمائه أو صفاته          | _ ٣٧ |
| 710     | 779          | لا حنث على من نسي أو جهـل                             |      |
| 719     | 177          | اليمين على نية المستحلف                               | _ ٣9 |
|         |              | كل واحدة من المنافع فيها الدية كالسمع والبصر          |      |
| 075     | 740          | والشم                                                 |      |
|         |              | دية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون             | ۱3 ـ |
| 779     | 747          | الثلث                                                 |      |
| 74.     | 739          | لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم                | _ ٤٢ |
| 177     | 787          | البينة على المدعي واليمين على من أنكر                 | _ ٤٣ |
|         |              | -                                                     |      |

### فهرس المحتويات

| الصفحة           | الموضوع                        |
|------------------|--------------------------------|
| عقیل أ           | تقديم فضيلة الشيخ عبدالله بن ع |
| عبدالرحمن البسام | تقديم فضيلة الشيخ عبدالله بن ع |
| 0                | المقدمة                        |
| 11               | ترجمة المؤلف                   |
| ۲٤               | صور النسخ الخطية               |
| ۲۹               | مقدمة المؤلف                   |
| لهارة ٣١         | كتاب الم                       |
| ٣٢               | فصل [في المياه]                |
| ٣٤               | [باب الآنية]                   |
| باء الحاجة ٣٥    | باب آداب الاستنجاء وآداب قض    |
| لنجسة]           | فصل [إزالة النجاسة والأشياء ا  |
| ٤٢               | باب صفة الوضوء                 |
| والجبيرة]        | فصل [في المسح على الخفين       |
| ٤٥               | باب نواقض الوضّوء              |
| ٤٧               | باب ما يوجب الغسل وصفته .      |
| ٤٩               |                                |
|                  | باب الحيض                      |

| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
| ٥٣     | كتاب الصلاة                    |
| ٥٣     | [شروط الصلاة]                  |
| ٥٨     | باب صفة الصلاة                 |
| ٦٩     | باب سجود السهو والتلاوة والشكر |
| ٧٢     | باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها   |
| ٧٥     | باب صِلاة التطوع               |
| ٧٥     | [صلاة الكسوف]                  |
| ٧٥     | [صلاة الوتر]                   |
| ٧٦     | [صلاة الاستسقاء]               |
| VV     | [أوقات النهي]                  |
| ٧٨     | باب صلاة الجماعة والإمامة      |
| ۸۲     | باب صلاة أهل الأعذار           |
| ۸٣     | [صلاة المسافر]                 |
| ۸٤     | [صلاة الخوف]                   |
| ۸٥     | باب صلاة الجمعة                |
| ۸۹     | باب صلاة العيدين               |
| 98     | كتاب الجنائز                   |
| 99     | كتاب الزكاة                    |
| 1      | [زكاة السائمة]                 |

| الصفحة   | الموضوع                      |
|----------|------------------------------|
| ١٠٤      | زكاة الأثمان                 |
| ١٠٤      | زكاة الخارج من الأرض         |
| 1.0      | زكاة عروضَ التجارة           |
| 1 • V    | باب زكاة الفطر               |
| 1.9      | باب أهل الزكاة ومن تدفع له . |
| سيام ١١١ | كتآب الم                     |
| عج ۱۱۷   | كتاب الح                     |
| ۱۱۷      | حديث جابر في صفة حج النبي    |
| ١٢٨      | أركان الحج وواجباته          |
| 179      | أنساك الحج                   |
| 17       | محظورات الإحرام              |
| 177      |                              |
| ١٣٤      | شروط السعي                   |
| 177      | باب الهدي والأضحية والعقيقة  |
| يوع ١٣٩  | كتاب الب                     |
| 179      | [شروط البيع]                 |
| 187      | باب بيع الأُصول والثمار      |
| 184      | باب الَّخيار وغيره           |
| 10       | باب السلم                    |

| الصفحة | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| 101    | باب الرهن والضمان والكفالة              |
| 108    | باب الحجر لفلس أو غيره                  |
| 107    | باب الصلح                               |
| 107    | باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة |
| 107    | [الوكالة]                               |
| 109    | [الشركة]                                |
| 177    | المساقاة والمزارعة                      |
| ١٦٣    | باب إحياء الموات                        |
| 178    | باب الجعالة والإجارة                    |
| ١٦٦    | باب اللقطة واللقيط                      |
|        | باب المسابقة والمغالبة                  |
| ١٦٨    | باب الغصب                               |
|        | باب العارية والوديعة                    |
| 177    | باب الشفعة                              |
| 177    | باب الوقف                               |
| 100    | باب الهبة والعطية والوصية               |
| 1 4    | كتاب المواريث                           |
| ١٨٧    | باب العتق                               |